# موسوعة النظم والحضارة الإسلاميية

والمراجعة المان

تجربة تعرض مجموعة من قضايا الهضارة الإسلامية

.1544

متألیف الدکتوراً حرک رسایی

دكتوراه في الفلسفة من جاوعة كمبردج السناد التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية بناية دأر العلوم للمجامعة القاهرة

الدابعة الثققة ١٩٨٢ مع تدييلت وومة وأضافات واسعة

النات...ر طَكَ خَالَتِهِنَ الصِيقَ ٩ رتارِج عملسست التاهة

# حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ١٩٧٣ الطبعة الثانية ١٩٧٨ الطبعة الثالثة ١٩٨٢

## أولا: موسسوعة المتاريخ الاسسلامي

دراسة تطياية شاملة في عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسلامي كله من مطلع الاسلام هتي الآن ، دع دراسة الجوانب المضارية التي اسلمم بها السلمون في ترقية المحران ، وتطوير الذكر البشري :

ا ــ النزء الأول: (الطبعة الماشرة)

مقدمة الموسوعة: نداق التاريخ الاسلادي من تقسير التاريخ مهل التاريخ علم ؟ . . فلسفة التاريخ من فائدة التاريخ مراحل تدوين التاريخ من قضية الالتزام في كتابة التاريخ الاسلامي من علم التاريخ بين المسيحية والاسلام . . .

ــ تاريخ المرب تبل الاسلام : البدو والحضر ــ حياة العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ما المسموة النبوية المطاعرة : هوانب من السميرة تدون لأول مارة ما المسموة الاسمالية وماساتها معر الخلفساء الرائسيين

٢ -- النوزة الله السادسة )

النولة الأسرية والحركات الفنرية والثررية في عهدها .

#### ٧ - البزء الثالث : ( الطبعة السابعة )

الخلاعة السباسية مع اعتمام خاص بالعصر العباسى الاول ، وبدور السامين في خدمة الدراسات الاسلامية والحنسارة العالمية .

#### الجزء الرابعة السادسة)

- المتعلس النسلابية ، وانتقال الاضمارة الاسلامية الى اوربا عن الرباعن الرباعن الرباعن
- المغرب الجزائر تونس لبير ا ( دن مطلع الاسالم حتى الساهد الحاضر ) .
  - ـ السنوسية: جادئها وتاريخها.

#### ه ــ الجزم الشاسي: (البابعة السادسة)

- -- بعس ويسوريا بن بطاع الاسائم هني الديد الدنانس ه
- . التحروب المعليبية: "موافعها أسم الموارها سم نتائم ها ه
  - ... الأدبر أماورية الداءانية ( تركيا ) ونذ نشأتها هتي الآن .

٦ -- الجزء الساندي : ( الطبعة الثالثة )

# الاسكالم والدول الاسكلمية جنوب صحراء افريقيد منذ دخلهسا الاسكام حتى الآن:

- ـ دراسنة عن وسائل انتشار الاسلام: مراكز الشمال ـ هجرات عربية وغير عربية ـ التجار ـ الطرق الصوفية ـ مراكز داخلية .
- ۔ الدول الاسلامیة قبل الاستممار الاوربی:
  غانة ۔ مالی ۔ صنعی ۔ دول الهوسا ۔ برنو ۔ باجــرمی ۔ وادای ۔ الفونج ۔ مقدشو ۔ مملكة الزنج .
- الدول الاسلامية الحالية :
   موريتانيا ــ السنغال ــ جاريا ــ غينيـا ــ مالى ــ النيجر ــ نيجريا ــ تشاد ــ السودان ــ الصومال ــ جيبوتى .

٧ ـ أ أَرْء السابع: (الطبعة الثانية)

#### الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق:

ــ دولُ الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : الملكة العربية السعودية ــ اليمن ــ جمهورية اليمن الجنوبية ــ عمان ــ دولة الامارات العربية ــ قطر ــ البحرين ــ الكويت ، ــ العراق من مطلع الاسلام حتى الآن ،

#### ٨ ... الوزء الثاون :

الاسلام والدول الاسلامية غير العربية باسيا من مطلع الاسلام حتى الآن : الآن ـ المعانستان ـ الباكستان ـ بنجلاديش ـ ماليزيا ـ اندونيسيا

ابران - المعانستان - الباعثينان - بيجاديش - ماليزيا - الدوبيسية الأقادات الاسلامية في الهند والصين وروسيا والفيليبين . .

#### دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر

٩ ــ ١١ إناء التاليمين ( الدابعة الثانية )

نجرة ٢٢ يولبو من برم الى يوم . عصر محسد نجيب وعمر جمسال عبد الناسر ( عصر الظام والهزائم ) .

#### ١٠ ــ الجزء الماشر:

ثورة ٢٣ يوليو من يوم الى يوم ، عصر أنور السادات . (ترجمت أكثر أجزاء هذه الموسوعة لعدة لغات )

# ثانيا: موسوعة النظم والحضارة الاسلامية

دراسة تحليلية شاملة في عشرة اجهزاء ، تبرز الاتجاهات الحضارية التي جاء بها الاسكلام لهداية البشرية في شهون العقيدة ، والسياسة ، والاقتصهد ، وفي مجهال الحيهة الاجتماعية والتربوية والعسكرية ، والتشريعية والقضائية ، وتشمل :

11 ــ الجزء الأول: تاريخ المناهج الاسلامية (الطبعة الثانية)

مناهج التعليم في صدر الاسلام ... انحرافاتها في عصدور الظلام ... وجوب تصحيحها •

17 ــ الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره ( الطبعة السادسة )

١٢ ــ الجزء الثالث: السياسة (الطبعة الخامسة)

#### في التفكير الاسسلامي

مع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة .

١٤ ــ الجزء الرابع: الاقتصاد ( الطبعة الخامسة )

## في التفكير الاسسلامي

مع المقارنة بالنظم الاقتصادية المعاصرة .

ومع دراسة شاملة للنقاط التالية :

- ۱ ــ الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة مثل شهادات الاستثمار والايداع بالبنوك . . .
- ٢ ـــ النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامي
   قيهـــــا .
  - ٣ ــ خطر الشيوعية على الأديان والانسان والدول .

10 ـ الجزء الخامس: التربية الاسلامية (الطبعة السابعة) نظمها ــ تاريخها ــ فلسفتها

دراسة عميقة وشاملة المسفة التربية عند المسلمين ، وانساهج التعليم وامكنته ، ولحالة المدرسيين المسالية والاجتماعية ، والاجسازات العلمية ، والعقسوبات ، والجسوائز ، والمكافآت ، وملابس المدرسين ، ونقسابة المعلمين ، وتكافؤ الفسرص بين التلاميذ ، وتوجيههم حسب مواهبهم . .

17 ــ الجزء السادس: المجتمع الاسلامى (الطبعة السادسة) اسس تكوينه معنه معنه معنه معنه السباب ضعفه المسائل نهضته

۱۷ ــ الجزء السابع: الحياة الاجتماعية (الطبعة الثالثة) في التفكير الاسلامي

\_ في نطاق الأسرة : كالختان وتحديد النسل وعمل المراة ٠٠٠

\_ وفي نطاق المجتمع : كالأفراح والماتم والموسيقي والفناء ٠٠٠

١٨ ــ الجزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامى (الطبعة الثانية )
 وتاريخ النظم القضائية في الاسلام

مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم: المصدر الأول للتشريع ومع دراسة شاملة لمصادر التشريع الأخرى

19 ــ الجزء التاسع : الجهاد والنظم العسكرية (الطبعة الثالثة) في التفكير الإسلامي

بحث علمى يبرز موقف الاسلام من السلم والحرب ، كما يبرز اتجاهات الاسلام في مشكلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله ، واخلاق المجاهد ، والخديعة في الحروب ، والثبات والفرار ، والرباط ، والتجسس والخيانة ، والهدنة والأسرى . .

۲۰ ــ الجزء العاشر: رحلة حياة (الطبعة الثالثة)
 تجربة تعرض مجموعة من قضابا الحضارة الاسلامية

#### ثالثا: مقسارنة الأديسان

# سلسلة من الكتب في مقارنة الأديان ، تعتمد على ادق الراجع بمختلف اللغات ، وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل :

٢١ ــ الجزء الأول: اليهودية: (الطبعة السابعة)

ــ دراسة لشتى المسائل اليهودية : اليهسود فى التاريخ من عهد ابراهيم حتى الآن : الصهيونية ، انبياء بنى اسرائيل ، عقيدة بنى اسرائيل ، التعدد والتوحيد فى الفكر اليهودى ، التابوت والهيكل ، الكهنة والقرابين . . . .

- ـ مصادر الفكر البهودى : العهد القديم ، التلبود ، بروتوكولات حكماء صهيون .
- ــ اليهود في الظلام: الماسونية ، والروتاري ، الاغتبال ، التجسس ، البابية والبهائية .
  - ــ من صور التشريع في اليهودية .

77 - الجزء الثانى: المسيحية: (الطبعة السابعة )

- المسيح والمسيحية في نظر المسلمين واليهود والمفكرين الغربيين والكنيسة.
- بولس واضع المسيحية الحالية ، التثليث ، صلب المسيح للتكفير عن خطيئة البشر .
- شعائر السيحية ، المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية ، المجارع ، طبيعة المسبح والأراء فيها ، الطوائف المسيحية ، الرهبقة والاديرة ، خرافة ظهور العذراء في كنيسة الزينون ، ، رحة الاسلاح الدبني ونتائجها ونقدها ،
- ٢٧ ـ الجزء الثانات : الاسسلام : ( الدابعة السابعة )
- ــ الله فى التفكير الاسلامى ، النبوة فى التفكير الاسلامي ، غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى ، الدين المعاملة ، المراة فى الاسلام ، الرق وموقف الاسلام ، السراسة والاقتصاد فى الاسلام .
- ٢٤ ــ الجزء الرابع: اديان الهند الكبري: ( الطبعة السادسة )
  - « الهندو، ـية ـ البينبة ـ البوذية »
- ــ تتديم من : جغرافبة الهند ، سكان الهند ، اللغات في الهند ، الأديان في الهند .
- دراسة الكتب المتدسة الهندية: الويدا: مهابهارتا: يوجاواسستها ٢ كيتا.
- ــ اهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ ، الانطلاق والنرفانا ، وحدة الوجسود .
  - تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعيها .

# رابعا: كتب في الثقافة العامة وكتب بلغات أجنبيه

| ة الغاسية عشرة<br>التاجيباني والدكتورا | كيف تكتب بحثا او رسالة الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                 | در                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| كتبة النهضة المرية                     | History of Muslim Education                                                                                                                                                                                                                                 | - ۲7<br>- ۲۷                                     |
|                                        | وباللغة الاندونيسية والماليزية:                                                                                                                                                                                                                             | )                                                |
| Pustaka National<br>(Singapore)        | Sedjarah dan Kebudajaan Islam Sedjarah dan Kebudajaan Islam Perbandingan Agama (Jahudi) Perbandingan Agama (Masihi) Perbandingan Agama (Tslam) Perbandingan Agama (Agama2 yang Terbeser di India: Hindu-Jaina-Buddha)                                       | - "."<br>- ""<br>- ""<br>- ""<br>- ""<br>- ""    |
|                                        | Sadjarah Pendidikan Islam Politik dam Ekonomi Dalan Islam Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam Perkembangan Keagamaan Dalam Islam Idan Masehi Perang Salih Kurikulum Islam Dalam Perkembangan Sedjarah Pengajian Al Quraan Sedjarad Kehakiman Dalam Islam | - "X"<br>- 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

# خامسا: تعليم اللغة العربية لغير العسرب

#### وقواعد اللغة العربية

- برنامج شامل ميسر لتعليم اللغة العربية بكل مروعها لغير العرب .
  - ــ أول سلسلة من نوعها في المكتبة العربية تملأ هذا الفراغ .
  - دراسات شاملة سهلة لقواعد اللغة العربية من نحو وصرف .
    - ــ تضم هذه السلسة الكتابين التاليين :

#### ٢٦ ــ تعليم اللغة العربية لفير العرب: ( الطبعة الثالثة )

يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهجاء ، ويتطور للقراءة ، فالتعبير ، فالاملاء ، فالخط والنصوص ، ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة في القراءة والمحادثة والكتابة ، مستعملا في هذه المرحلة موضوعات جذابة من الفكر الاسلامي والعربي اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت في اسلوب مناسب ، مع أسئلة وتمرينات مفيدة .

# ٧٤ ــ قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها: (الطبعة الثالثة)

عرض لجميع أبواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة ودراسة واضحة لأهم أبواب الصرف

#### هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربي وغير العربي

### كتب نفدت وان يعاد طبعها

- ٨٤ ـــ فى قصور الخلفاء العباسيين :
   اكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ٣ من هذه القائمة .
- ٩٤ -- مصر في حربين ( ١٩٦٧ و ١٩٧٣ ) دراسة مقارنة :
   واكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ٩ من هذه القائمة .
- ٥٠ ــ الحكومة والدولة في الاسلام:
   وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ١٣ من هذه القائمة .
- ١٥ -- الاشتراكية : دراسة علمية نقدية بدعمها اليقين الروحى :
   واكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ١٤ من هذه القائمة .

# كتب للمؤلف سادسا : المكتبة الاسلامية المسورة لكل الأعمان

١٠٠ جزء من سير عظماء الاسلام ومن التاريخ والحضارة وقصص القرآن للاولاد والشباب والسيدات والرجال ظهر منها الأجهزاء التسالية :

> محمد قبل البعثة ج ۱

من غار حراء ١٠ الى غار ثور ( قصة الاسلام في مكة ) ج ٢

الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات ج ۲

الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها ج }

الرسسول الداعية ومربى الدعاة ع ٥

الرسول في بيته: ازواجه ... اولاده واحفاده ... خدمه ج 7

الرسول في بيته: مشكلات الحياة في بيت الرسول وكيف عالجها

الرسول بين اصحابه ـ الرسول يربى الفرد المسلم ويربى المجتمع الاسسلامي

الرسول يربى القضاة ، ويربى القوة العسكرية ، ويربى الولاة والحكام ج ٩

ج ١٠ الرسول والشباب ــ الرسول والعمل ج ١١ توجيهات طبية يقدمها الرسول ... مكرمات للرسول ... الرسول والمنافقون

ج ۱۲ الرسول والنصارى ... الرسول واليهود

جَ ١٣ الاسلام والقتال ، وهل انتشر الاسلام بالقوة او بالدعوة - غزوة بدر ودراسات جديدة حولها ــ اهم احداث غزوة بدر

ج ١٤ غزوة احد والهزيمة التي اخافت المنتصر ـ غزوة الاحزاب وكلمة عن سلمان الفارسي

ج ١٥ صلح الحديبية ـ كتب الرسول للملوك والرؤساء

ج ١٦ فتح مكة ... غزوة حنين والطائف ... الصراع ضد الروم ... الفترة الأخيرة في حياة الرسول

ج ١٧ أبو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التي واجهها

ج ١٨ عمر بن الخطاب والتوسع في عهده ــ عمر باني الدولة الاسلامية

جَ ١٩ عثمان بن عفان والفتئة في عهده

ج ٢٠ على بن أبى طالب : شخصيته وحياته والمشكلات التي واجهها

ج ٢١ العشرة المشرون بالجنة

ج ٢٢ الراة في الاسلام ونماذج من خيرة السلمات

ج ٢٣ الدولة الأموية: تاريخ يحتاج الى انصاف

ج ٢٤ الدولة الأموية: مواهب فريدة: الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز

ج ٢٥ الدولة الأموية : التوسيع الاسلامي العظيم في عهدها

ج ٢٦ الدولة الأموية: نشاط الشيعة خلالها وقصة استشهاد الامام الحسين

( الأجزاء التالية ستظهر تباعا ان شاء الله )

# محتويات الكتاب

| المفحــة                                                   |
|------------------------------------------------------------|
| المقدمة                                                    |
| مقدمة الطبعة الثالثة · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| والمنافئ المسعاة                                           |
| قرية « علين »                                              |
| كلمة عن الأسرة والنسب ٢٨                                   |
| القرية المصرية وضرورة اعادة تخطيطها • • • • ٣٤             |
| <b>الاز</b> دار                                            |
| مكانة الأزهر ومكانة علومه                                  |
| حساسية الأزهريين ١                                         |
| ت حصیت<br>فی معهد الزمازیق ۲۲ د                            |
| الأزهر والامتحان في المقروء ٧}                             |
| احداث وطرف بالمهد                                          |
| الزيازيق : الناس والمدينة                                  |
| تطوير الازهــر                                             |
| المانون ۱۰۲ ( سنة ۱۹۲۱ ) يدمر ولا يطور ١٠، ١٠، ١٠ ه.       |
| نضایا ازهریة اخری                                          |
| الازهر بالخسارج ه ۲                                        |
| في كلية دار العلوم                                         |
| كانة دار الطوم بين مراكز الفكر الاسلامي ٦٩                 |
| دار العسلوم في عبدنا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| ار السلوم بين الأزهر والجامعة ٧٠                           |
| ستوى الكلية عبر نصف قرن ٠٠٠٠٠                              |
| ساتذة الكلية في المحيط العالمي ٧٣                          |
| اللب الكلية من عهد الى عهد ٠٠٠٠ م ٧٤                       |
| شكلة النحو والمرنب وتهديد الطالب ٧٨                        |

| الصنحـــة                | الموضــــوع                                           |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ۔<br><b>۸۰</b>           | « المودات » والمساحيق للطلاب والطالبات                |  |  |  |  |  |
| ۸۳                       | مع الكلية بين المساضي والحاضر                         |  |  |  |  |  |
|                          | هــع الشـــعر                                         |  |  |  |  |  |
|                          | _                                                     |  |  |  |  |  |
| ٨٧                       | الأدب والشميس                                         |  |  |  |  |  |
| ***                      | طرف حسول الشعر                                        |  |  |  |  |  |
| 11                       | لمحسلت عن نسعر ضاع                                    |  |  |  |  |  |
|                          | نجسانج بن الشعر:                                      |  |  |  |  |  |
| 17                       | الزجرة النبوية الشريفة ٩٤ اليها                       |  |  |  |  |  |
| 1                        | وقلة وداع • • ٨٨ حب صاحت • •                          |  |  |  |  |  |
| 1.4                      | ووسدر الالبهام ۱۰۱۰۰ هنسد ۰۰۰۰                        |  |  |  |  |  |
| 1.1                      | باحبين ١٠٤٠٠ لقاء ، ،                                 |  |  |  |  |  |
| 11.                      | ایسلهٔ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸ صراع ۰ ۰ ۰                           |  |  |  |  |  |
| 110                      |                                                       |  |  |  |  |  |
| 114                      | الشرق بين الماضي والحاضر ١١٧ نشيد الجلاء              |  |  |  |  |  |
| •                        | ١١٠ ١١١                                               |  |  |  |  |  |
| البعثة العلمية الوربا    |                                                       |  |  |  |  |  |
| ,                        | والعمل بالجامعة بعد العودة من البعثة                  |  |  |  |  |  |
| 177                      | ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                 |  |  |  |  |  |
| ۱۲۳                      | التدر وبعنة التاريخ الاسالهي والحضارة الاسلامية       |  |  |  |  |  |
| 371                      | طية الاداب وبعثة التاريخ الاسلامي ١٠٠٠٠               |  |  |  |  |  |
|                          | وبات بأوربا وتذليلها ٠٠٠٠٠٠٠                          |  |  |  |  |  |
| 177                      | بین لندن وکمبردج ۲۰۰۰ م                               |  |  |  |  |  |
| 177                      | الله عبل طويلة المدى ٠٠٠٠٠٠٠                          |  |  |  |  |  |
|                          | رات العودة لمر وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و |  |  |  |  |  |
| مع ثورة ۲۳ يو <b>ليو</b> |                                                       |  |  |  |  |  |
| 140                      | و قاد رسست و ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰    |  |  |  |  |  |
| 140                      | المحكيم بمصر قبل الثورة ٠٠٠٠٠٠٠                       |  |  |  |  |  |
| ١٣٧                      | ثمرة أو تسلط                                          |  |  |  |  |  |

| الموخــــوع                          |          |   |            |   | الصفدـــة    |
|--------------------------------------|----------|---|------------|---|--------------|
| مرخة ضد حكم الجيش                    |          | • | •          | • | 179          |
| كلمة عن الاخوان المسلمين .           | • •      | • | •          | • | 18.          |
| قرار مجلس قيادة الثورة بفصلي من ا    | الجامعة  | • | 14         | • | 181          |
| جهاد من اجل لقمة العيش               |          | • | •          | • | 184          |
| الشيوعية تحاول اجتذابي               |          | • | <b>+</b> ; | • | 1,8 8        |
| معروف لاينسى ، ، ، ، ،               |          | • | •          | • | 180          |
| العمل بالمتحانة                      |          | • | •          | • | ١٤٨          |
| العمل بالمؤتمر الاسلامي وظرونه وتجار | باربه    | • | ٠          | • | 188          |
| في اند                               | ندونيسيا |   |            |   |              |
| مطلع العلاقة باندونيسيا              |          | • | •          |   | 100          |
| 4444 4 44                            |          | ٠ | ٠          | • | 100          |
| f 11. f                              |          | • |            |   | loV          |
| الاعارة لأندونيسيا والرحلة لها.      |          | • | •          | • | ١٥٩          |
| الأيام الأولى بالعاصمة السياسية (جا  |          | • | •          | • | 109          |
| لحة عن جمال اندونيسيا                | _        |   | •          | • | 17.          |
| في العاصمة الفكرية (جوكجا كرتا).     |          |   |            | • | 178          |
| اللغة الاندونيسية                    |          |   | •          | • | 177          |
| ۲۳ سبتمبر سنة ۱۹۵۶ و ۱۹۵۵ : دراه     |          |   |            | • | ١٧٠          |
| في محيط الجامعات                     |          |   | •          | • | 171          |
| في محيط الجماهي                      |          | • | •          | • | 178          |
| العرب في اندونيسيا ، ، ، .           |          |   | •          | • | ١٧٧          |
| الاعتداء الثلاثي على مصر             |          | • | •          | • | ۱۷۹          |
| العودة للعمل في الحكومة              |          | • | •          | • | ۱۸۰          |
| الديبلوماسية والسلك السياسي المصرى   | ٠ ر      | • | •          | • | 1.1.1        |
| سوكارنو وحتى ٠٠٠٠                    |          | • | •          | • | ۱۸۷          |
| الى اندونيسيا مرة اخرى               |          | • | •          |   | ٧٨٧          |
| ٠ الم مالك                           |          |   | •          | • | ١٨٨          |
| .11 7 -1.11 7 :11                    |          |   | •          | • | <b>የ</b> ለ የ |
| Min : 9 91 •                         |          | • |            | • | 127          |
| كوريا وانتشار الاسلام                |          | • | •          | • | 190          |
|                                      |          |   |            |   |              |

| المندـــة                    | الموضـــــوع                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 117                          | الغيليبين والخطر على الاقليات الاسلامية بالشرق الاقصى |  |  |  |  |  |  |
| ۲                            | تقارير من اندونيسيا عنى ، ، ، ، ، ، .                 |  |  |  |  |  |  |
| في ادارة الوافدين والمبعوثين |                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ۲.٧                          | مصر والروتين ٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |  |  |  |  |  |  |
| ۲.۹                          | <b>ضرورة اختيار الواهدين</b>                          |  |  |  |  |  |  |
| العودة الجامعة               |                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 717                          | العودة أو اللاعودة                                    |  |  |  |  |  |  |
| 717                          | الجامعة والمجتمع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                          |  |  |  |  |  |  |
| 777                          | الرشوة و في الجامعة ، ١٠                              |  |  |  |  |  |  |
| ٨٢٢                          | مشكلة الكتب الجامعية من زوايا لا يعرفها الناس         |  |  |  |  |  |  |
| 777                          | اللجان الدائمة للترقية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                |  |  |  |  |  |  |
| 777                          | اقتراحات لحل مشكلة الكتاب الجامعي ٠٠٠٠                |  |  |  |  |  |  |
| 78.                          | استاذ الجامعة وشكواه المالية                          |  |  |  |  |  |  |
| 787                          | الدراسات العليا بالجامعة ٠٠٠٠٠٠٠                      |  |  |  |  |  |  |
| في السسودان                  |                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 704                          | الروابط بين مصر والسودان ، ، ، ، ، ،                  |  |  |  |  |  |  |
| 707                          | الاستعمار والتبشير ، ، ، ، ، ، ، ،                    |  |  |  |  |  |  |
| 709                          | الدول العربية ونكسة ١٩٦٧ ، ، ، ، ، ،                  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1                         | قضية الاعارة للخارج ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                       |  |  |  |  |  |  |
|                              | موقف مصر من الدول العربية ، ، ، ، ، ، ،               |  |  |  |  |  |  |
|                              | لسات عاسة                                             |  |  |  |  |  |  |
| ۲٧.                          | زوچة الكاتب                                           |  |  |  |  |  |  |
| 177                          | أولادى ، ، ،                                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>۲YA</b>                   | صورة شبابي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>171</b> .                 | وغرة الانتساج العلمي وتفسيره 🛥 🖼 🚾 🔞 🖦                |  |  |  |  |  |  |
| ۳۸۲ا                         | الترشيع لمجلس الشعب ، ، ، ، ، ، ،                     |  |  |  |  |  |  |

| 4     | الصفح |     |      |       | ِضـــــوع                                   | المو |
|-------|-------|-----|------|-------|---------------------------------------------|------|
|       | 3.7.7 | • , | •    | •     | اء الناخب بالريف وتكريم العلم               | ذک   |
|       | ፖሊን   | •   | •    |       | كيف نتعرف على المرشحين بالدن ؟ .            |      |
|       | 111   | •   | •    |       | لب الجامعات من ريفنا وحياتهم في بيتنا       |      |
|       | 19.   | •   | ٠    | •     | يهقر اطية والشواطيء                         | الد  |
|       | 494   | •   | ٠    | •     | ن واسرائيل                                  |      |
|       | 797   | •   | •    | ٠     | بر والاستيراد                               |      |
|       | 444   | •   | •    | 1.    | استيراد الأشخاص ولفير ضرورة                 |      |
|       | XP7   | •   | ٠    | •     | ورب الآن وعرب الانداس                       | iL.  |
|       | 499   |     | •    | ك     | قدر العرب واحد ومن الجهل ان نتناسى ذلا      |      |
|       | ٣.٢   | •   | •    | •     | اقتراح عملى لشاركة العرب في المعركة         |      |
|       | ٣.٢   | •   | •    | •     | اسلحة اتوى من الفانتوم                      |      |
|       | ٣٠٣   | •   | •    | •     | اعداء لمسر يتظاهرون بالود لها               |      |
|       | 7.0   | دما | جهو  | لر في | اكر الفكر الاسلامي بممى ينبغي أن تميد النظر | ەر   |
|       | ٣٠٦   | l•  | •    | •     | الأزهر وما يرجى منه                         |      |
|       | ٣.٧   |     |      |       | كلية دار العلوم بين اللغويات والعلوم الاس   |      |
|       | ٣.٧   | •   | •    | •     | معهد الدراسات الاسلامية                     |      |
|       | ۳.۸   | •   | ٠    | i◆    | معهد الامامة محاولة طيبة                    |      |
|       | ۳۱.   | •   | •    | •     | المجلس الأعلى للشئون الاسلامية              |      |
|       | 418   | Ĺ   | الاه | الاند | المجلس وموسوعة جمال عبد الناصر للفقه        |      |
|       | ۳۲۳   |     |      |       | جمعية « الشبان المسلمين »                   |      |
|       | 377   |     |      |       | الجمعية الشرعية                             |      |
| ۳۳۳ — | ٣٢٩   | •   | •    | •     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ثلا  |
| - •   |       |     |      |       |                                             |      |
|       | 778   | •   | •    | •     | اذا بعد ؟                                   | وه   |

مفندمسة

أدركت منذ كنت طالبا بجامعة كمبردج وحين كنت أستاذا بجامعات اندونيسيا فراغا ضخما في بعض أركان المكتبة العربية والاسلامية:

فلم يكن بالمكتبة العربية على الاطلاق دراسة فى مقارنة الأديان ، وكأن الأقلام بعد الشهرستانى وابن حزم ٠٠٠ قد توقفت عن الخوض فى هذا الميدان ٠

وكان هناك تعبير « الحضارة الاسلامية » ولكن دون مدلول واضح ، وكان هذا التعبير يتجه لتصوير حضارة المسلمين بالأندلس من عمارة ونهضة علمية ويقنع تقريبا عند هذا الحد ٠

ولم يكن التاريخ الاسلامى متكاملا فى المكتبة العربية ، فقد اتجه المؤرخون المحدثون الى التعمق فى نقاط معينة وتركوا الكثير دون ايضاح وتدوين ٠

ولظروف خاصة ، شرحتُها في مكانها في هذا الكتاب وفي سواه ، التزمتُ بكتابة هذا المنهاج الطويل المضنى ، وكان ضمن ما كتبت كتابى « المجتمع الاسلامى : أسس تكوينه للمباب ضعفه للموسائل نهضته » وفي أحد غصول هذا الكتاب تحدثتُ عن « دراستى في الأزهر » واستلزم هذا المحديثُ أن أسرد فكرة عن بعض ظروف حياتى ، ولم يكن المحديث عن حياتى مقصودا لذاته ، وانما جاء عرضا وأنا أدرس فترة عاصرتُها في الأزهر .

وصدر بعد ذلك كتاب « مفكرون وأدباء من خلال آثارهم » الباحث الفاضل الأستاذ أنور الجندى ، وقد تفضل فكتب عنى ضمن من كتب عنهم ، واعتمد فى جلّ ما كتب على ما سجلته عن نفسى بكتابى السابق ، وهناك مقالات اتخذتنى موضوع حديثها ، واذاعات ألسمت بخطوات من تاريخ حياتى ، واتخذت هذه كلّها حديثى السابق أساسا لما ذكرت عنى •

وقد أدركت لذلك ضرورة أن أدون مزيدا من التفصيل عن حياتى ، فمن يدرى ؟ قد يحتاجها باحثون آخرون فى مستقبل الأيام كما احتاج الباحثون المعاصرون الى ما دونته فى كتابى « المجتمع الاسلامى » •

وكان ذلك أساسا للتفكير في وضع هذا الكتاب •

ثم تطورت الفكرة ونمت فاذا بالموضوع يصبح أكثر خطورة وأكثر استقلالاً علم يعد الهدف منه أن أقدم شذرات يستفيد بها من قد يحاول الكتابة عنى ، وانما أصبح الهدف تقديم زاد علمى فى موضوعات مختلفة ، ووصفا لتجارب ومشاهد ذات أهداف مهمة تحمل فى أعطافها اتجاهات حضارية ، وبحوثا متناثرة ذات بال ، ثم ان كثير من المفكرين عنوا بتدوين سيرتهم الذائية ، وتصوير حياتهم ونجد فيما دونوه متعة واسعة وفائدة جمة ، فالحياة الخاصة تنعكس على الانتاج وعلى الحياة العامة ،

ومما قوعى عزيمتى على السير فى هذا العمل أن هناك اتجاها يميل للدراسات الخفيفة المتنوعة ، ويراها كالبستان اذا كثرت زهوره وتعددت أنواع الثمار فيه ، لأن هذا يتيح للانسان أن ينتقل من لون الى لون ومن طعم الى طعم ، وهذا الكتاب من هذا النوع .

وساعدنى على تنفيذ هذا الاتجاه أن حياتى لم تسر كما تسير حياة معظم الناس رتيبة سهلة ، وانما كانت حياتى حافلة بالنجاح والمزالق ، عر كفت القمم والأغوار ، وذاقت الرخاء وعانت الجوع أو التهديد به ، فقدمت بذلك مادة وفيرة يجد فيها القارىء سلوى وعزاء لما يصادف من أحداث ، وكيف بحياة يصبح الانسان فيها أستاذاً قبل أن يصبح أستاذا مساعدا ، ويخطو برغبته وهو فى قمة النجاح من أستاذ الى مدرس ، وكيف برجل يدخل وظيفة مدرس بالجامعة وهو فى الدرجة السادسة ، ثم يعود

غيدخلها نفسها وهو في الدرجة الثانية وعلى وشك أن ينال الأولى • وهكذا مفارقات مختلفة الأنواع تحكى كلُّ منها قصة ذات معنى •

وكيف برجل عاش فى الأزهر وأخلص للحياة غيه ، وللطلاب فى الأزهر وبخاصة فى جيلنا حياة أهم ما تمتاز به التقشف والخشونة والانغلاق ، ثم بعد غترة ليست بالطويلة رأى نفسه طالبا بجامعة من اعرق جامعات الدنيا هى جامعة كمبردج ، وحاول ان يعيش مع الأمراء وأحفاد المجد بها كواحد منهم او ليس بعيدا عنهم ، وعقب حصوله على الدكتوراه بفترة ليست طويله رأى نفسه بين الدبلوماسيين بالخارج يشعل منصبا مرموقا له كثير من المزايا الماديه والأدبية ، ولمن الأهم من ذلك هو أن هذا المنصب وضعه بين الدبلوماسيين العرب قصة حافسلة بين الدبلوماسيين العرب قصة حافسلة بين الدبلوماسيين العرب قصة حافسلة بين الدبلوماسيين العرب والأجانب ، وللدبلوماسيين العرب قصة حافسلة بين الدبلوماسيين العرب قصة حافسلة بين الدبلوماسيين العرب العرب والأجانب ، وللدبلوماسيين العرب قصة حافسلة بين الدبلوماسيين العرب العرب والأجانب ، والمنان على دل حال استحليع أن اشير الى الأحداث ولون الحياة التي يحياها هؤلاء ، لعل فى هذا بعض العظة والتذكير ،

ولمحات فى السياسة الداخلية والخارجية ، ونظرات الى الدواوين والروتين والأخلاق ، بعضها رأيته أنا ورأيت فيه جوانب تدعو للعجب فرويته فى هذا الكتاب ، وبعضها يراه الناس معى وكل دورى فيه أن أدوينه واعلق عليه مما يجعل هذا الكتاب فى كثير من الأحوال تعبيرا عما يجول بنفوس الناس .

#### \* \* \*

ولهذا العمل ملامح ينبغى أن أوضحها ونحن على عتبة الدخول فيه :

آولا: فى رحلة حياتى لن أذكر الأشياء الشخصية التى لا تهم القارى، ، فقد أخذت نفسى أن أقدم للقارىء أحداثا لها أهداف ، أقدم تجاربى ومشاهداتى مع التعليق أحيانا ، وبدونه اذا كان الحدث لا يحتاج الى تعليق ، وكل ما أطمع فيه أن يدرك كل انسان أن عيونا ترقبه وتدور نصرفاته من حيث لا يدرى ، فيرعى الله ويخشى أسنة الأقلام •

ثانیا: ان أكتب أسماء الذین باشروا الأحداث الا قلیلا، وسادعهم یقرءون عن انفسهم، ویقرأ عنهم الناس، ویكفی أن یری الانسان نفسه فیخجل ان كان فی تصرفه ما یدعو للخجل، علی آن المربین یرون آن النتابه عن ظالم دون ذكر اسمه تخیف كل الظالمین، وكذلك الكتابة عن المرتتسین والمنافقین ۰۰۰ ولهذا فقد تركت الاسماء غالبا حتی لا یكون فی هذا الكتاب أی محاولة للتشهیر، وحتی یكون أوسع دائرة واعظم اثرا ۰

ثالثا: ترتبط هذه الأحداث مع «رحلة الحياة » الني هي أساس العمل على مرحلة من مراحل هذه الحياة مشاهد ها وتجاربها ولكن مع ملاحظة أنني عندما أمسك الخيط وأطرق قضية من القضايا آخل معها حتى استكما دراستها ، وذلك مثل حديثي عن الأزهر الذي ارتبطت به في مطلع حياتي عقد ظللت أدرس مشكلات الأزهر كما أراها حتى الآن ، فتخطيت بها حدود الزمن وقد متها كاملة ،

رابعا: ليس كل ما يعرف يقال ، ولو تعرض النسان فى مثل ظروهنا ليقول كل ما يعرف لكان صعبا أن ترى كلمات النور ، ومع هذا ففيما نذكر بعض الغناء ان لم يكن كل الغناء ٠

خامسا: اننى أدرك أن الحديث عن النفس غير مستطاب ، ولكن طبيعة العمل الذى نقوم به هنا يستلزم الحديث عن النفس من حين لآخر ، وبعد ما يبدو على أنه مفاخر هو فى الواقع حقائق لا يمكن تجاهلها لتأثيرها فى مجرى رحلة الحياة ، فأرجو ألا ينسى القارىء ذلك حتى يغفر لى ما يخلنه حديثا عن النفس ،

وفى ختام هذه المقدمة أدعو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به ، وهو نعم المجيب .

تكتور آحمد شلبى ف الثالث من يوليو سنة ١٩٧٧

#### مقدمة الطبعة الثالثة

كان اقبال القراء على هذا الكتاب عظيما ومشجعا ، ولم يكتف كثير من القراء بالقراءة ، بل كتبوا الى يعلقون على أحداثه ، أو يطلبون مزيدا من التفسيل عن بعضها ، وبعض الجمعيات الاسلامية التى لم يرد ذكرها في الطبعة الأولى كتبت لى عاتبة لأنى لم أضعها بين مراكز الفكر الاسلامى التى كتبت عنها ٠٠٠

وقد نفدت الطبعة الأولى والثانية منه منذ مدة ولم أقدمه للطبعة الثالثة عقب نفاد الثانية مباشرة ، بلم انتظرت فرصة لأعيد النظر فيه رجاء أن أحقق بعض ما طلبه القراء أو كله •

ويسرنى اليوم أن أقدم هذه الطبعة بعد أن أضفت لها الكثير وأرجو أن تكون أو في وأشمل ٠٠٠ وبالله التوفيق ،،،

ا**بولف** فى الثالث من يوليو سنة ١٩٨٢ مطلع الحسياة

# قرية عليم:

برزت للحياة فى قرية صغيرة اسمها « عليم » بين مدينتى (أبو حماد) والزقازيق بمحافظة الشرقية ، وهى أقرب الى (أبو حماد) ، ولعل أحداً لم يحاول أن يتعرف على أساس هذه التسمية ، وهل هى اشتقاق من العلم أو لها به صلة ؟ لست أدرى •

والذى يرى هذا الاسم «عليم» سيقرؤه بفتح العين ، ولكن النطق الشائع هو بكسر العين ولعله تحريف للاسم الصحيح ، وعلى كل حال فان ربط اسم هذه البلدة بالعلم شىء لا يعززه التاريخ ، فقد كنت أول الأفواج التى خرجت من هذه القرية تطلب العلم وتسعى لتحصيله .

وكان طلب العلم في مطلع هذا المقرن قليل الانتشار ، ومع هذا فان المنطقة المحيطة بنا عرفت المعلم وأقبلت عليه ، ففي القرى المجاورة لنا تسكن أسر عرفت المدن والغنى والعلم منذ أنشئت المدارس ، ولكن هذا الاتجاه لم يدق باب قريتنا المفقيرة ، وقنعت بأن ترسل قلة قليلة من أبنائها «ليجاوروا » في الأزهر أو مساجد القاهرة مدة عام أو عامين للتعرف على شيء من المفقه الاسلامي ، ثم يعودون للقرية بعد أن يحمل كل منهم لقب «شيخ » كفاء طلبه العلم هذه المفترة بالأزهر أو ملحقاته ،

وقريتنا مع فقرها طيبة هادئة مسالة تتوزع الثروات فيها بشكل أقرب المي المساواة غلا يوجد غنى متخم ولا فقير مدقع ، فالثروات الواسعة والنفوذ العريق الذي تتمتع به بعض الأسر المجاورة لا وجود له في قريتنا ، ومع اختفاء هذا الغنى اختفى الصراع والتنافس والحقد ، وحل بقريتنا خلق التعاون والود غالبا ، والقرية تمثيل أسرة كبيرة ، فالقرابة والمصاهرة تربط الجميع ، ولا يكاد يوجد فرد لا يمت للآخرين بصلة من صلات النسب أو القربي .

# كلمة عن الأسرة والنسب:

في هذه القرية و لد "ت في العقد الثاني من هذا القرن (القرن العشرين) ، ولكن صلة أجدادي بها غير معروفة التاريخ ممتى انحدرنا الى هذه المنطقة ؟ لا ندري ، وهناك أقوال أشبه عندى بالأساطير سمعتها من السابقين ، بعضها يرى أن الأسرة تنسب الى حاكم تركى أرسلته الخلافة العثمانية لحكم تونس ، فلما انتهت مدة حكمه تراجع الى مصر واتخذها وطنا له ، وانساب أولاده في عدة نواح بها (۱) ، وكان أحد أعمامي المعمرين يؤكد أن الأسرة عربية تنحدر من ذرية سيدنا أبي بكر ، وفدت الى مصر في عهد الامام على الذي جعل ولاية مصر لمحمد بن أبي بخر ، وعندما واجهت عمى بالرأى الأول قال أن فروعا من الأسرة انتقلوا الى تركيا من مصر عقب دخول الأتراك مصر ، وأ وفد منهم بعد ذلك هذا الحاكم تركيا من مصر عقب دخول الأتراك مصر ، وأ وفد منهم بعد ذلك هذا الحاكم يوفيّق بين المرأيين ،

هل هذه أساطير ؟ هل هذه حقائق ؟ لا أستطيع أن أجزم برأى •

واذا كانت هذه الأخبار قد غطى عليها ضباب التاريخ فأوشك أن يحجب عنها الحقيقة فانه ليس من المهم أن نكترث بها ، فخير للانسان أن يتطلع لحاضره ومستقبله من أن يتسلق نحو الماضي ٠

على أن هناك أخباراً عن أجدادنا هي سليمة أو الى السلامة أقرب ، فيروى أنه كان للأسرة نوع من الثراء ومساحات واسعة من الأرض ، فجاءت

<sup>(</sup>۱) يذكر زامباور فى كتابه « معجم الانساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى » ان من دايات تونس حاكما اسمه أحمد جلبى ( ۱۰۹۳ – ۱۰۹۷ هـ) ولقد سمعت عن محاولات لربط اسرتنا به ، ولكن ليس لدى ما يؤكد ذلك ، وان كان لا يوجد ما ينغيه .

« السلطة » إبان حفر قناة السويس وفى مطلع الاحتلال البريطانى ، وكان على أصحاب الأطيان أن يقدموا أفرادا منهم ليخدموا دون أجر فيما يسمى « السخرة » لحراسة الطرق والجسور ، وتخلصا من ذلك استأجر أجدادنا بعض الناس وأطلقوا عليهم اسم الأسرة « شلبى أو جلبى » ليكونوا ممثلين لها أو نائبين عنها فى القيام بهذه السخرة ، ومر الزمن وأصبح هؤلاء معدودين من الأسرة فعلا ، وضاق أجدادنا بمطالب « السلطة » فتركوا أرضهم وتشعبت اتجاهاتهم ، وكان ذلك سبب وجود فروع من الأسرة فى عدة نواح ،

واتجهت الأسرة بعد ذلك الى التجارة ، وقد أحرزت الأسرة عن طريق المتجارة مالا وغيرا جدا رآه أجدادنا الأقربون وذكروا لمنا أن هذه الأموال كانت لكثرتها تقسم لا بالعدر بل بالكيل ، وكان الطربوش التركى يستعمل في كيل الذهب عند قسمته •

واذا كنا قد سمعنا عن هذا الذهب فاننا لم نر آثاره اللهم الا بعض مظاهر البذخ التى شهدناها والتى يمكن أن تكون كفيلة بضياع ثروات يؤخذ منها ولا يضاف لها ، فان التجارة كسدت رويدا رويدا فتلاشى ما كان أو كاد •

#### أبني :

وكان أبى أرشد أبناء أبيه ، وقد عمل فى تجارة مستقلة عن تجارة الأسرة ، وحقق نجاحاً وغيراً ، واستطاع أن يشترى أرضا زراعية مساحتها ١٨ غداناً مع تجارته التى كانت تتسع وتتنوع ، فتشمل القطن والقماش والحبوب وأنواع البقالة ، وباشر أبى الاشراف على زراعة أطيانه واستازم هذا شراء مجموعة من المواشى وأدوات الزراعة ، ونجحت تجارته وزراعته الى حدد كبير ٠

ثم مات أبى فى هترة شبابه وأنا طفل فى الرابعة من عمرى ، هضمفت التجارة وانكمشت ولم يبق منها الا بصيص كان ينتظرنى لأواصل العمل الذى بدأه أبى ، ولكن الظروف اتجهت بى اتجاهات أخرى كما سنرى فيما بعد الله

لقد ترك أبى لى ثروة عشت فى رحابها بشىء من الكفاية ، ولكنه ترك لى شيئا أهم وأعظم من الثروة ، هو الذكر الطيب ، فقد اتسع صدر أبى الى كثيرين من معاصريه فدفعهم للعمل تحت اشرافه ، وساعدهم بماله ومكانته ، وكسب هؤلاء عن هذا الطريق وسائل حياتهم ، وقد رأيت كثيرين من هؤلاء وسمعتهم يتعنثون بالثناء والشكران له ولأياديه ، وقبيل وفا أبى راح يوزع ثروته بشكل يدعو للاعجاب حقا ، فقد منح أباه وأخاه وأخته حوالى ثلث أطيانه أو ربعها وترك لى ولأخواتى الباقى ، والحق أنه من النادر أن يتعنى انسان بإخوته مع وجود أبناء له ، ولكنى أرى ذلك نوعا من البر أحاول دائماً أن أحذو حذوه ه

## التجارة وهل تورث ؟:

ولنعد لتجارة أبى وللتجارة على العموم لنتحدث عنها قليلا ، ونتساءل : هل تورث البراعة فى التجارة لا اعتقادى أن التجارة صنعة ككل الصناعات وخبرة ككل الخبرات ، فلا أستطيع أن أكون حداداً أو نجاراً أو معلماً اذا لم أعكد لهدذا العمل ، وبعض الناس يجهلون هذه الحقيقة ، ويرون التجارة بيعاً وشراء ويتناسون ما بها من حس وذوق وفن وصنعة ، فتفشل تجارتهم دون ابطاء ، وأمامى صور كثيرة لتجار ماتوا وتركوا تجارات واسعة ولكنهم لم يتركوا أفراداً مؤهلين للاستمرار فى ادارة هذه التجارة ، وكانت النتيجة أن ضاعت هذه التجارة دون أن يتعر كف مصيرها ، وخير لورثة التاجر الذى يموت دون أن يكون له وريث يجيد التجارة أن تصفى تجارته فى الحال ، وأن تصبح مالا أو أرضا زراعية ، والا ضاعت هذه التجارة يوما بعد يوم حتى تفنى دون أن يتعر كف مصيرها ،

ولقد كانت تجارة أبى من هذا النوع ، كانت واسعة جدا ، رأيت من اثارها الخزائن الحديدية والحوانيت الواسعة ووسائل الكيل والوزن والقياس ، أما التجارة نفسها فقد أخذت تنكمش ، واتجهت الأسرة للحفاظ على هذه التجارة حتى أشب فأتسلمها ، ولكنى عندما نفضت الطوق تطلعت الى ميدان آخر غير التجارة ونفذت تطلعاتى ، وكان ذلك ايذانا بتوقف المحاولة ، وكانت التجارة نفسها قد انكمشت وضمرت ، ثم زالت نهائيا دون أن نعرف لرأس المال أى مصير ، ولولا أن أبى كان قد اقتطع من ثروته بعض المال القليل نسبيا ، واشترى به تلك الأرض الزراعية لكان مصيرنا مؤلسا مريرا ،

وبعد هذه الالمامة عن الأسرة ، تلك الالمامة التي امتدت من الأساطير الى الواقع الملموس ، بعد هذا نصل الى كاتب هذه السطور وهو يصارع الحياة في العقد الأول والثاني من حياته :

## طفولة الكاتب:

لقد سرت في العقد الأول في المجال الذي سار غيه أطفال القرية ، التحقت بالكتاب ، وحفظت القرآن الكريم ، وعرفت تجويده ، وعرفت شيئا من الكتابة وشيئا من الحساب ، وكانت الميول تتجه بي كما أشرت آنفا لاعدادي لأباشر التجارة التي خليفها أبي ، ولم تكن لي رغبة أعبر عنها قبولا أو رفضا ، غلما بدأ العقد الثاني من عمري رأيت بعض « الأفندية » في القرى المجاورة الذين كانوا قد التحقوا بمدارس الزقازيق وعادوا بعد ثلاث سنوات مدرسين بالمدارس الأولية ، وكان هؤلاء أملا لي ومثلا أعلى ، فبدأت أتطلع لمثل هذه المكانة ، وقررت أن أنصرف تماما عن الاتجاهات التي كانت تدفعني لأزاول التجارة ، وساعدني على ذلك أن الأيدي التي أسانيد لها أن تسير زورق التجارة لم تنجح في تسيير هذا الزورق ، أسانيد يبط نحو القاع ، واتجهت بكل جهدي نحو التعليم ،

ولكن مشكلات جمة اعترضت طريقى نحو العلم ، فأنا الابن الوحيد لأبى ، وقد وجدت أمى وأخواتى أن من المستحيل أن أغتر ب الى الزقازيق ، فأن ذلك يعر ضنى لأخطار الغربة كما كانوا يتصورونها ، ولم يكن فى قريتى من يستطيع أن يأخذ بيدى لأخطو نحو معاهد التعليم ، ومن هنا حملت العبء كله ، وكان يبدو لى ثقيلا ولكن لذيذا ، فقد ذهبت أتحسس الطريق لمعاهد العلم وأتساعل عن الأوراق اللازمة ، وأقدم طلباً لشهادة ميلاد ، وأحصل على استمارة التحاق ، وأبحث عمن يملا لى هذه الاستمارة ، وأضل الطريق في الزقازيق وأنا متجه نحو هذا المكان أو ذاك ،

وكان الله معى في هذه المرحلة القاسية التى تحد منه خط حياتى ، مقد كانت مدارس المعلمين هى كل أمنيتى أو هى الهدف الوحيد أمامى ، مقطرقت بابها ، ودخلت امتحان القبول ، ولكن بضاعتى لهذا الامتحان كانت لقليلة ، واستعدادى له كان معدوما ، وأنتى لى أن أعرف المواد التى سيؤد من لهيها الامتحان ، أو الكتب التى ينبغى أن أقرأها لذلك ؟ ومن أجل هذا لم يكن من المكن أن أنجح في هذا الامتحان ، ولم يبق أمامى الا باب واحد يكن من المكن أن أنجح في هذا الامتحان ، ولم يبق أمامى الا باب واحد الزقازيق ، فاتجهت له على مضض ، لأنه طريق طويل ، ولأن المتخرجين منه الذاك كانوا بعد دراسة خمسة عشر عاما بيتقاضون نفس المرتب الذي يتقاضاه خريج المعلمين الأولية الذي يمضى في دراسته ثلاث سنوات فقط ، ولم يكن الا المال مقياساً للتفكير ، أما العلم والفكر فكانا أبعد ما يكون عن مستوى تفكينا ، ولندع الأزهر الآن فلنا معه حديث طويل فيما بعد ، ولنواصل التعرف على أحداث قريتنا وما سجلته الذاكرة من هذه الأحداث :

### من نفود الأغنياء بالريف:

قلت غيما سبق ان حياتنا الاقتصادية ارتبطت بالأطيان التي خليمها انسا آبي ، ولكن هذا المورد هددته القوة الغاشمة ، وأنا في مطلع الصبا ،

#### **س ط ف**

غهذه الأرض الزراعية ومساحتها بالضبط ١٧ ه ١٢ كانت تحيط بها من كل جانب اطيان واسعة يملكها اقطاعى اسمه حنا ميرهم ، وهو شقيق رجل سياسى شهير اسمه الاستاذ عزيز ميرهم ، وكان حنا بك هو الذي يدير هذه الأطيان ، ولم يكن متزوجاً وبالتالي ليس له أولاد ، ومع هذا فقد وهب المسال جهده ، واستحوذ المالم على نشاطه وعقله ، ورأى حنا بك أن أرضنا عقبة في وسط عزبته الفسيحة ، ونتوءاً ينبغي أن يزول ، وقد أوسعنا الرجل منه ايذاء وعدوانا ، ولم يكن لنا أن نشكو ، غان نفوذ الرجل كان ممتدا الى أهسام البوليس والى كل باب يمكن أن نطرقه ، ولم نجد وسيلة للتخلص منه الا بالخضوع لرغبته واجراء بدل معه ، نترك له أرضنا ونأخذ أرضاً بدلا منها في مكان آخر ، وتم اللرجل ما أراد ، فأزيلت معالم أرضنا ، وابتلعتها مساحته ، وكقبع ننا في الأرض التي أعطيناها ، ولم تكن هذه الأرض جيدة بل كانت رديئة التربة ، لا تتقاس من قريب أو من بعيد بأرضنا التي تركناها • وانخفض مستوى معيشتنا الى حد كبير ، ولكن نفقاتنا كانت محدودة فاستطعنا أن نعيش على أي حال • ولم يسمع الرجل لتوسلاتنا ولا لوساطة الآخرين ليعيد لنا أرضنا ، وأذكر أن أحد أعيان البلاد المجاورة هدُّده بالمستقبل ، وذكر له مكانة أبى وكيف كان مهيب الجانب ، وأن الابن الصبى سيصبح رجلا مكان أبيه ، ومن الأجدر ألا ننتظر هذا المستقبل ، لأن هذا المستقبل سيحمل في طياته صراعاً لن يكون حنا بك منتصراً غيه لظلمه • ولكن حنا بك ابتسم ساخراً لهذا التهديد •

ومر الزمن ، وجاء دور شبابى وأخذت أطوى العقد الثانى من العمر ، والتحقت بكلية دار العلوم وكنت أستمتع بشخصية قوية وصحة جيدة ، وأخذت من العلم قدرا لا بأس به ، كما كان لى نشاط فى المجال السياسى ، وكنت وفدى النزعة والنشاط ، وعرفت فى هذا المجال السياسى مكانة الاستاذ عزيز ميرهم فى صفوف الوفد ، وتقدمت بكل هذه الطاقات اليه والى حنا ميرهم أطلب الغاء هذا البدل الجائز ، وهد دت باثارة المسألة على مستوى عال يصل لزعماء الوفد ، وهددت بوسائل أخرى قانونية ، وكان مستوى عال يصل لزعماء الوفد ، وهددت بوسائل أخرى قانونية ، وكان

عزيز ميرهم مهذباً يخاف على سمعته ، وكان حنا ميرهم ذكيا فوجد من الأوفق ألا ينزل هذا الصراع فوافق سنة ١٩٤٠ على الغاء هذا البدل ، وعدنا من جديد الى أرضنا الطيبة .

وفى مجموعة القرى التى نعيش بها ظهر نوع آخر من الطغيان كان مرير النتائج ، فلقد كان الأسر الكبيرة المحيطة بنا « محاسيب » بالقرى الصغيرة ، وكانت الأسر الكبيرة تؤيد هؤلاء المحاسيب ان عدلوا أو جاروا ، وقسد ترتب على ذلك أن ظلم أناس ، فهبوا يدافعون عن أنفسهم ، فقتُو وموا بقسوة عفثاروا حاقدين يضربون باليمين وبالشمال ، وتعاظمت الأحداث ، ولست أحب أن أسجل في هذا المجال شيئا ، فقط أرجو أن يتذرع الناس بالعدل ، فكل ظلم مآله الزوال والدمار ، ولا يحق للقوى " أن يخلق لنفسه عداوات ، ولا للعظماء أن يدفعسوا الناس الى الاجسرام والخطسايا ،

## القرية الممرية وضرورة اعادة تخطيطها:

وقبل أن ندع قريتنا الصغيرة الى الزقازيق نقرر آسفين أن الزمن مر ، وأوشكنا أن نطوى القرن العشرين ، ولكن قريتنا ككل القرى المصرية ترداد تخلفا وسوءً ا ، لقد دخلت المياه النقية قريتنا كأكثر القدرى استمراراً لشروعات بدأت قبيل نهاية النصف الأول لهذا القرن ، وأوشك النور أن يدخل قريتنا وبعض القرى المجاورة ، ولكن هذا وذاك طلاء ضئيل ، أما القرية نفسها بشوارعها الضيقة القذرة ، كثيرة الالتواء ، وأما المنازل الخانقة قليلة النظام ، وأما المصاطب التي تعترض السيارات والشاة ، وأما أكوام السباخ والقاذورات التي تملأ الشوارع وتقف عملاقة في مداخل كل قرية تستقبل الوافدين والخارجين بروائحها الكريهة ومناظرها الأليمة ، وأما البرك والمستنقعات التي ير بيني فيها الناموس والديدان والذباب فقد زادت اتساعا وعمقا ، وكل هذا وسواه يطالعك في القرية

المصرية لا على النحو الذي شاهدته في العشرينات بل على أسوأ وأسوأ مما كان ٠

ولو عثمل تخطيط لاعادة بناء القرية المصرية ، وكان هذا التخطيط بطيئا طويل المدى ، ولو خمسين قرية فى العام لأصبح أكثر قرى مصر جيدة التخطيط جيدة البناء ، ولكن المشكلة أن القرية مهملة تماما ولا يفكر فيها أحد ، تركت نائمة مع مر العصور وتقدم الفكر ، ويحس الانسان بحسرة وأسف عندما يقارن قرانا بقرى اسرائيل التى تصفها الشعارات بأنها « اسرائيل المزعومة » ولم تفعل ثورة الجيش شيئا على الاطلاق للقرية المصرية للأسف ، وتركتها كما تركت المدن تعيش فى ظلام العصور الوسطى •

وانتشر التعليم فى قريتنا كما انتشر فى أكثر القرى ، وقامت على أثر ذلك بالقرى منازل نظيفة بل « فيلات » فخمة أحيانا ، ولكن هذا قليل تراه متناثرا هنا وهناك ، أما المجموع فلايزال يرزح تحت أعباء السنين ، وقد يبنى المتعلم بيتا فخما ، ولكن سرعان ما يحس أنه غريب فى القرية لأن طريقكه الى هذا البيت صعب مدمير ، ولأن المناظر الكريهة تحيط بمنزله من كل جانب ، فلا يلبث أن يدع البيت والقرية الى غير رجعة ،

لقد أهملت الدولة القرية تماما ، وأهملت المحافظات القرية كذلك ، ونحن نعتب على المسئولين هنا وهناك ونذكرهم بذلك ، ولكن أهل القرية أيضا يتجه لهم بعض العتب ، فطالما تعاونوا لبناء مسجد واعداد أضرحة ، فهل يظنون أن هذا هو الاسلام فحسب ؟ لا ، ان عمارة الدنيا من أهم ما دعا اليه الفكر الاسلامي واقتضته الحياة الكريمة التي يجب أن يستمتع بها المسلمون ، ولهذا يتحتم على أهل القرية أن يتعاونوا لتنظيمها وتحسينها وتذليل الطريق اليها ،

وقد زرت قريتنا مرة وكنت أنوى أن أقضى بين أهلى ورفاق صباى أسبوعا أو أسبوعين ، ولكن الليلة الأولى كانت مريرة فانتظرت الصباح

بصبر أوشك أن ينفد ، و فى مطلع الصباح شددت الرحال عائدا الى القاهرة ، للماذا ؟ لقد كان الناموس يمثل جيشا من الأعداء هاجمنا بقسوة ، للم نستطع أن نجلس أو أن ننام ، ولم يتجد معه أى دواء ولم تنجح الكله « الناموسية » فى حمايتنا ، فود عنا البلدة آسفين ، وبعد أسبوعين اتصل بى أهلى بالقرية ودعونى لزيارتها وأكدوا أن الناموس قد اختفى تماما ، وأسرعت فلبكيت الرغبة ، ووجد الناموس قد اختفى فعلا ، فتساءلت عن السبب فقيل لى : ان وزارة الزراعة قامت بعملية رش للقطن فأهلك الدواء الناموس ، وهكذا كانت عناية الدولة بسلامة القطن أكثر ألف مرة من عنايتها بسلامة البشر والمواطنين الذين ينتجون هذا القطن وسواه ،

دعوة حارة فيها كثير من الطموح ولكنه طموح ضرورى ، هو أن نعيد بناء القرية المصرية ونعيد تنظيمها ، وأن تشترك الجهود الحكومية وجهود المافظات وجهود الأفراد فى ذلك ، كل بقدر طاقته العلمية والمالية والجسدية •

وكلمة ختامية أرجو أن تبعث الغيرة فى نفوس المصريين ، هى أن القرية فى السودان أجمل جداً من القرية المصرية وأدق تنظيما ، وهى كذلك شديدة النظافة ، أما اسرائيل عدوتنا اللدود فقد أعادت بناء القرى والمدن فى أكثر فلسطين ، فلنتجه لهذا الهسدف ، وليس شىء بصعب على من يحاول العمل بجد واصرار •

#### \* \* \*

والآن هيا بنا نشد الرحال الى الزقازيق لنبدا جولة مع الأزهر الشريف ، ولنتابع رحلة الحياة في هذا المعهد العريق منذ دققت بابه حتى نظرتنا نحوه عند كتابة هذه السطور •

الأزهت

## مكانة الأزهر ومكانة علومه:

الأزهر هو ذلك المنار العملاق الذي ترفرف رايته على الكون منذ آخثر من الف عام ، حرس الفكر الاسلامي في كل الظروف وأمام كل القوى ، وارسل أتسعته عبر البلاد وعبر البحار دون أن يعوقه عائق ، فكان طيلة عدة أجيال المذان الوحيد في العالم الاسلامي الذي سطع فيه نور العنم يوم خبا ذلك النور في كلم مكان ، ثم كان الملاذ الذي اختير منه المبعوثون يوم خبا ذلك النور في كلم مكان ، ثم كان الملاذ الذي اختير منه المبعوثون لدراسة الطب والهندسة وغيرهما من العلوم المدنية يوم بدأت المنهضة في مصر لاحيساء هذه العلوم .

غلنعش مع الأزهر ردحا من الزمن لنراه وهو يكبو ويفيق من كبوته ، ولنراه وهو يصارع الزمن ليظل يخدم الاسلام في مختلف الأرجاء •

وقد كانت خطوتى الأولى نحو التعليم هى دخول معهد الزقازيق ، المحدد غروع الأزهر الشريف ، وكان ذلك فى مطلع الثلاثينات ، ومنذ ذلك الحين لم تنقطع صلتى العلمية بالأزهر ، عشت غيه طالبا غترة طويلة وتلقيت فيه علوما لم أكن أحس يومها أنها علوم تخدم الاسلام ، وأنما كانت مزيجا من الفكر ، النحو والصرف والعروض والتفسير والحديث والفقه والكيمياء والحساب ٠٠٠ وكانت فى مجموعها تنسلم الطالب من فرقة الى فرقة ، ويرجى أن تنسلمه فى النهاية الى وظيفة يتعيش منها ٠ الى فرقة ، ويرجى أن تنسلمه فى النهاية الى وظيفة يتعيش منها ٠

واذا كان الطابع الروحى قد اختفى من دراستنا ، غانه قد وجد ف زينا ، زى الشيوخ الذين كان عليهم ، بحكم هذا الزى ، وبحكم الانتماء الى الأزهر بشكل عام أن يكونوا من المتحمسين الاسلام والنفقه فيه ٠

وكأن علوم الأزهر كانت بذورا عاشت فى نفسى مدة طويلة ، فلما هطل عليها وابل الفكر فيما بعد بدأت تزدهر وتنمو ، وكانت خير عون لى عندما هيأتنى الظروف للتعرف المقيقى على ديننا المنيف من خلال دراسة « المضارة الاسلامية » و « مقارنة الأديان » فقد وجدت أن رصيدا ضخما

من دراساتى بالأزهر يمكن أن يُنتَنفع به ، وأخذ هذا الرصيد يتحرك فأمد ننى بكثير من الوسائل التى حملتنى الى الغايات التى بدأت أتطلع لها لخدمة الدين ، وخدمة الانسانية عن طريق هذا الدين ،

لقد درست في الفقه موضوع تعدد الزوجات ومهضوع الطلاق ونظام الميراث والرق ، وحفظت رأى الاسلام في هذه الموضوعات وما ماثلها ، ولكنى لم أعرف شيئا قط عن فلسفة الاسلام تجاه هذه الدراسات ، ولم ينكر الشيوخ ولا المراجع القديمة كلمة واحدة عن أسباب اتجاه الاسلام نمو تعدد الزوجات أو اباحة الطلاق ، أو الأخذ بهذا النظام في الميراث أو الرق ، ولم يكن في طوقي بناء على ما تعلمته في الأزهر أن أدافع عن الاسلام اذا هاجمه من يرى أن تعدد الزوجات بلاء ، وأن الطلاق تدمير للبيوت ، وأن من الظلم ألا نساوى المرأة بالرجل في الميراث ، وأن نجيز الرق ، فلما بدأت فيما بعد أدرس تشريعات الأديان الأخرى ، وأقارت بينها وبين الاسلام ، ولما بدأت أدرس فلسفة التشريع الاسلامي اتضحح من عرفت فيما بعد أدرس فلسفة التشريع الاسلامي اتضح ما عرفت فيما بعد .

من أجل هذا تجدنى شديد الوفاء المؤزهر ، شديد الحرص على خدمته مسعيدا بالارتباط به ، وأنا أعرف أن كثيرين من الناس الذين لهم جذور أزهرية يفقون هذه الجذور ، ويضيقون بذكرها ، ولست من هؤلاء ، هان أول جملة تقرؤها في التعريف بي على ظهر غلاف هذا الكتاب وسواه من كتبي أننى تلقيت علومي في الأزهر ،

ولكن الصورة المقيقية لانتفاعى بالأزهر يمكن أن تتضح اذا تصورت أنك زرت يوما صديقا لك فأعطاك قطعة من حجر ، لم يوضح لك قيمتها ربيما لأنه هو نفسه لا يعرف قيمتها ، وبالتالى لم تعرف أنت لها قيمة ، وألقيتها في متاعك غير حريص عليها ، ومرت الأيام فقابلت رجلا صناعاً علكمك القدرة على التعرف على الأحجار الثمينة وعلى أن تصوغ منها أجمل حلى "وأنفعه ، وتحسست الحجر الذي أخذ "تكه يوما من صديقك فوجدته ثمينا

جدا ، ورحت تخرج منه مليا تخلب الأنظار ، وكان من الوغاء أن تزداد حبا الصديقك الذي منحك هذا الحجر ، وأن يعيش ذكره الطيب في خلدك •

غالذين اعترفوا بصلتهم القديمة بالأزهر وافتخروا بها هم الذين تعرفوا على قيمة الأحجار الثمينة التي أخذوها منه ، أما الذين لم يتعرفوا على قيمتها فقد تنكروا للأزهر وربما ألقوا بهذه الأحجار بعيدا عنهم لأنهم لم يروا فيها الا ثقلا ترزح به حقائبهم •

# حساسية الأزهريين:

ووفاؤنا للازهر الذي يدفعنا لتخصيص مساحة كبيرة للحديث عنه في هذا الكتاب ، يجعلنا حريصين على الصراحة معه وعلى الرغبة في أن نجعله كما ينبغى أن يكون ، ولكن شيئا مهما يعيش في الأزهر وتتعمق جذوره فيه ذلك هو « الحساسية الشديدة » فأى نقد للازهر يثير ثائرة الكثيرين من الأزهريين ويتغضيهم ، ولست أدرى هل يرى هؤلاء في الأزهر أنه وصل الى درجة الكمال فليس فيه موضع نقد ؟ لا أظن أن أحدا في الأزهر يرى هذا الرأى ، فالكمال لله وحده ٠

هل يصب الأزهريون أن يبقى الأزهر بعيوبه دون اصلاح ؟ ٠

لا أظن ، فمن الوفاء للدين وللأزهر أن نعرض عيوبه ونحاول اصلاحها ٠

الذى أعتقده أن الأزهريين رأوا أزهرهم هدفا لنقد غير موضوعى أحيانا ، ولنقد غير بناء أحيانا ، ورأوا كذلك محاولات للنيل من الأزهر على أن ذلك وسيلة للنيل من الاسلام باعتبار الأزهر أقوى حصن يخدم الاسلام ، ومن هنا أساء الأزهريون الظن بأى نقد يتجه للأزهر وتحمسوا للرد على ذلك النقد •

وفي حديث نشر لي بجريدة الأهرام في مطلع عام ( ١٩٧٢ ) ذكرت

أن علم « مقارنة الأديان » لم يأخف مكانة فى الأزهر وكذلك دراسة « الحضارة الاسلامية » على النسق الجديد ، وقد قابلنى عقب ذلك صديق ازهرى ، ووجدته غاضبا لذلك ، وذكر لى أن زملاءه ساءهم هجومى على الأزهر ٠٠٠

وانا لم اهجم على الأزهر وانما أشيد بذكره فى كل مجال ، ولكنى اريد له الخير والتطور ، ونقدى للدراسة فيه موضوعى بنتاء رجاء أن يلعب الأزهر دوره فى كل العالم ، وأن يسترد مكانته فى البقاع التى اهترت بها هذه المكانة •

واللهم اشهد أننى لا أريد الا الخير ، ولا يدفعنى الا الصالح العام ، وسيكون حديثى عن الأزهر حديث عارف به ، طالبا فيه وأستاذا به ، حديث رجل ارتبط به من مطلع الثلاثينات ولايزال على صلة به ، وتنمو هذه الصلة من يوم الى يوم ، وأدعو الاخوة الأزهريين الى دراسة ما أكتبه دون حساسية غليس فيهم من انتفع بالأزهر أكثر مما انتفعت ولا من يحب أكثر منى .

والآن هيا بنا لدراسات عن الأزهر الشريف ، فيها حقائق وذكريات ونقد وأمل .

#### في معهد الزقاريق:

من الناس من يؤمنون بالقدرية ومنهم من يتنكرون لها ، ولكنهم جميعا لو تدبروا أمرهم برفق وأناة لرأوا القدر يلعب في حياتهم دورا كبيرا ، وأنا آخذ بالوسائل والوسائط قدر الطاقة ، ولكنى أومن أن القدر يتصرف ، وأرضى بتصرفه عندما لا توصلنى وسائلى أنى الغاية التى أرجوها ، وعندما ينحرف بى القدر الى غاية أخرى ، وكثيرا ما كانت الغاية التى أرادها لى القدر أنفع وأمثل .

لم يكن الأزهر ف حسابى ... كما قلت من قبل ... بوم تطلعت الى العلم ،

وكانت اطماعى تقف بى عند مدارس التعليم الأولى ، وتصور الفرق الشاهق بين ما أردته لنفسى وما أراده لى القدر ، لقد كنت أقنع بتعليم يوصلنى الى مدرس بالتعليم الأولى ، ولكن الله تعالى فى سماه سد فى وجهى هذا الطريق ، وفتح لى طريقا آخر أفسح وأبعد مدى ، وكنت أرانى حزينا يوم لم أنل مناى ، ولم أكن أعرف أن ما ادخرت السماء لى كان أعظم وأعظم .

شكراً لله على ما منح عبده ولا يملك العبد الا شكر سيده .

على أن باب الأزهر لم يفتح لى بيسر يوم طرقته ، حين لم يبق سواه أمامى وسيلة للعلم ، فقد ذهبت الى معهد الزقازيق صبيحة يوم سبت ومعى كل أوراقى ، ووقفت أمام الكاتب الذى يتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق ، ولكن الكاتب ردّنى قائلا: ان موعد قبول الأوراق انتهى يوم الخميس الماضى •

يا لله ٠٠ لقد انتهى آخر خيط من الأمل في العلم ٠

واتخذت ركنا وقفت فيه هنيهة ، وهناك قفزت دمعة من عينى ، والحق اننى لم أد ع الله أن يجعل لى مخرجا ، فلم أكن أعرف آنذاك أن دعاء الله قد يفتح الأبواب المقفلة ويجعل المستحيل ممكنا .

ورآیت فی موقفی هذا شیخا بدین الجسم ، یرفل فی ثیاب فاخرة ، یتجه نحوی ویسألنی برفق عن سبب كآبتی .

ولنقف عند ذلك الشيخ وقفة ، انه الاستاذ الشيخ أحمد شفيع السيد ، عرفته فيما بعد ، وتوثقت صلتى به ، كان شاعرا ممتازا ، مرهف الحس ، طيب النفس ، والشاعر المرهف الحس يشارك الناس آلامهم أكثر مما يفعل الآخرون ، ولذلك اندفع نحوى وسألتى عما يحزننى ويبكينى ، فلما قصصت عليه قصتى ، قال : تعال معى الى شيخ المعهد لعله يجد حلا لمشكلتك ، وتصادف أن شيخ المعهد كان يخطر بمشية رزينة نحونا

فاندفعنا اليه ، وعرض عليه فضيلة الشبيخ شفيع قضيتى فأصدر أمرا للكاتب المختص أن يقبل أوراقى قائلا : خذ أوراق هذا الطالب فقد يكون انسانا نافعا ، وتناول الكاتب الأوراق منى ،

من الحق على أن أعطر هذا الكتاب باسم شيخ المعهد ، انه غضيلة الاستاذ الشيخ عبد الحكم عطا ، وكان رجلا مهيب الطلعة ، تقرآ الصفاء في وجهه وتحس الاخلاص في كيانه ، انه من الهبات الخلقية والعلمية التي لا تتكرر كثيرا جزاه الله عنى أحسن الجزاء .

ولنمش مع غضيلة الشيخ شفيع سطورا آخرى ، لقد نسى الرجل معروفه الذى قدمه لوجه الله ، وتغير شكلى بعد ذلك من صبى يلبس الجلباب الى طالب يلبس الكاكولة والعمامة ، فلم يكن من اليسير على الشيخ أن يميزنى بين مئات الطلاب ، وما كان هذا يعنيه ، ولكنى كنت أعرفه تماما لأن شكله لم يتغير طبعا ، ولما تقدمت بى السن ، وبدأت أقرض الشعر وأجيده ، توثقت صلتى به ، فقد كان رائد الشعراء من الطلاب ، وكنت أعامله باجلال لا كمعلم فقط بل باسم العون الكبير الذى قدمه لى ففتح لى بابا كان مقفلا ، ولم أخبره قط بتاريخه معى ، ولذلك كان يدهش من شدة اجلالى له ومحاولتى تقبيل يده رغم كبرياء الشباب كان يدهش من شدة اجلالى له ومحاولتى تقبيل يده رغم كبرياء الشباب تجاه هذه العادة ،

# النسير لا ينسيع:

ومر الزمن ٥٠٠ ودخلت دار العلوم وسافرت الى بعثة وعدت دكتورا مدرسا بكلية دار العلوم وأسرعت الى بيته أحييه وأسأل عنه ، وكان يهش لذلك لأنه لا يعلم سبب كل هذا التقدير الذى لا عهد له بمثله من كل تلاميذه ، وفي يوم تلقيت بطاقة منه يحملها طالب يريد الالتحاق بكلية دار العلوم وكان مجموعه أقل قليلا من المجموع الذى حددته الكلية لمن يقبلون بها ، ويقول شيخى في البطاقة : ان هذا الطالب قريبي وأنا أتوسل بك أن تساعده ما أمكن .

يا لله ••• لقد هزتنى هذه البطاقة هزا عنيفا ، وقلت لنفسى: اليوم آن الأوان أن أوفتى الدين ، وأسرعت لأستاذنا الدكتور ابراهيم سلامة رحمه الله وقصصت عليه القصة بكل دقة وكان يقوم بعمل العميد غضطك وصفق وقال: ان الدّين لابد أن يقضى ، واتخذت الكلية قرارا بتخفيض المجموع الذى اشترطته درجة أو درجتين لتفتح الباب لهذا الطالب ولكل من يحمل مجموعه ، وسدّدت بذلك دينا كان قد مضى عليه أكثر. من عشرين عاما •

ودعاء من الأعماق أن يرحم الله أولئك الذين يسروا سبيل العلم لى ، وأن يجعل لهم ثوابا عن كل عمل أقوم به لخدمة الدين والوطن ، فما كنت لولاهم بمستطيع أن أفعل شيئًا +

وهمسة الى القارىء أن يعمل الخير حبا فى الخير غير مترقب له أى جزاء ، وليتأكد أن الجزاء لن يضيع ، وصدق الله القائل « أن الله لا يضيع أجـر المصنين » ورحم الله الشاعر العربى الذى قال :

# لا يضيع العرف بين الله والناس

ولنعد الى أحداث الحياة بمعهد الزقازيق لأقرر أننى اتجهت الى العلوم التى كانت تلقى لى بنهم ، كالظمآن يصادف الرى ، وكالجائع الضارى يحصل على الطعام ، ولقد أخلصت للعلوم كل الاخلاص ، وعنيت بالدروس كل العناية ، غلم يحصل أننى تخلفت مرة واحدة عن درس ، أو انصرفت لحظة واحدة عن معلم ، وكنت الى جانب ذلك حسن الصلة بزملائى وشيوخى ، وسرعان ما جنيت ثمار ذلك الجد وهذا الاقبال ، فقد دخلت امتحان النقل للفرقة الثانية الابتدائية ، وأعلنت النتيجة فكنت الثالث بين مئات الناجحين ، ويعلم الله أننى الى أن تلقيت الشهادة بذلك لم أكن أعلم أن هناك ترتيبا بين الناجحين ، وكانت حياتى الساذجة البسيطة أكن أعلم أن هناك ترتيبا بين الناجحين ، وكانت حياتى الساذجة البسيطة

تخييل لى أن المسألة نجاح أو رسوب فقط ، فلما تلقيت الشهادة بهذا الترتيب أحسست بعاملين متناقضين يعتوراننى ، العامل الأول السرور بهذا التقدم ، والعامل الثانى القلق والتساؤل : لماذا لم أكن الأول وبماذا يفضلنى الأول والثانى اللذان سبقانى ؟ وخطر ببالى أن الأول والثانى ربما كانا من الذين رسبوا فى العام الماضى ، فهم بسبب بقائهم سنتين فى الفرقة الأولى ب أقدر على العلوم من الذين أمضوا سنة واحدة ، وتساءلت عن امكان ذلك ، فقيل لى : ان الراسبين لا يطمعون الا فى النجاح ، والغالب أن مواهبهم لا تؤهلهم للسبق ، وعدت التساؤل عن سبب تأخرى عن سواى ، وأزمعت أمرا ،

وفى الأعوام التالية بالقسم الابتدائى والثانوى حققت أمنيتى ، واصبحت الأول دون منازع فى كل امتحان دخلت فيه بما فى ذلك الشهادة الابتدائية والشهادة الثانوية على كل معاهد القطر ،

#### طرفة عن المنافسات:

ولم تخل منافساتنا البريئة من طرّ ف ، تحضرنى طرفة منها ، فقد كان لنا زميل لا يهتم بالترتيب أو قل لم يكن له نصيب فيه ، وحدث فى احدى الفرق أن قفز الى الخمسة الأوائل فأصبح الرابع وكان هذا فوق آماله ، فلم يتمالك نفسه وراح يلوح بشهادته وأنه الرابع ، ولابد أن يكون الأول في العام القادم .

لقد غفرنا له سروره بتقدمه لأن ذلك كان طفرة كبيرة بالنسبة له ، ولكن أطماعه فى أن يكون الأول فى العام القادم كانت ــ فى عالمنا تحمل تهديدا لى ، بابعادى عن مركز أصبح بالنسبة لى حقا تاريخيا ، وأمام هذا المتحدى أعلنت موقفى وهو أننى ملتزم بأن أبعد هذا المتوعد عن العشرة الأوائل جميعا ، وثارت بذلك عاصفة من الضحك بين الزملاء فاذا كنت أستطيع أن أحافظ على مكانتى كأول الناجمين فكيف لى بابعاده عن

التسعة التالين للأول ؟ وأجبت بأننى سأتعاون مع مجموعة من الزملاء لأضمن لهم السبق عليه ٠

وتعاونت فعلا ، ولكن الزميل كفانا مئونة المشقة فانحدر الى حيث كان بعيدا بعيدا عن الصفوف الأولى •

# ازهرنا لم يعرف الامتحان في المقروء:

ولم يكن في أزهرنا الآفة التي ظهرت فيما بعد وعششت في الأزهر واستقرت فيه ، وهي ما يسمى « الامتحان في المقروء » انها آفة مريرة عرر فت طريقها للأزهر فحرمت الطلاب من الفكر والثقافة ، وأصبحوا يحضرون الدروس فترات قصيرة يضربون بعدها عن الحضور للمذاكرة ، وينادون بأن الامتحان في المقروء ، والمقروء قليل ، ويضيع العلم من عام الى عام حتى يتخرج الطالب بحصيلة ضئيلة من الفكر والعلم •

وقد كان أزهرنا مثال النظام والتقة ، وكانت الدراسة لا تتوقف الا قبل الامتحان بأسبوع أو أسبوعين حين تعلن الادارة ذلك لاعداد الأمكنة للامتحان ، وكانت المواد موزعة على الفرق ، يسلم بعضها الى بعض بحيث لا بيقى باب بدون دراسة ، فقد درسنا الفقه مثلا في القسم الابتدائي مرتين ، وفي القسم الثانوي مرتين من أول باب الطهارة الى آخر باب الرق والوقف ، درسناه مجملا في الفرقة الأولى الابتدائية اعتمادا على كتاب أبي شجاع الذي حفظناه وفهمناه مستعينين بشرح ابن قاسم عليه ، ودرسنا الفقه كله بكثير من التفصيل في الفرق الثلاث التالية : الفرقة الثانية والثالثة والرابعة فاستوعبنا خلل هذه السنوات شرح كفاية الأخيار على البي شحاع ،

وفي القسم الثانوي درسنا الفقه كله بمزيد من التقصيل في الفرق الثلاثة الأولى، ثم شرحنا أهم قضاياه في الفرقتين الرابعة والخامسة •

والذى حدث فى الفقه حدث فى النصو والصرف والتفسير والحديث ، شمول" لأبواب المادة كلها ، والتطور بدراستها من مرحلة الى مرحلة ٠

وعرفنا قسطا كبيرا من العلوم المدنية : الحساب والجبر والكيمياء والطبيعة والجغرافيا وغيرها •

ويمكن القول اننا خرجنا من معهد الزقازيق بثروة وغيرة فى كل العلوم الاسلامية واللغوية ، ثروة لم نحتج بعدها لمزيد ، وكل ما احتجنا له بعد ذلك هو حسن استعمالها والانتفاع بها وبعث الروح غيها ، وهو ما حاولته بعد ذلك فى دار العلوم وفى جامعة لندن وجامعة كمبردج وحتى الآن ٠

#### أحــداث بالمهــد:

وفى معهد الزقازيق حدثت لى أحداث يتحتم تدوينها ، وكان الحدث الأول قبيل امتحان الفرقة الرابعة الابتدائية أى قبيل امتحان الشهادة الابتدائية ، وكان لهذه الشهادة آنذاك مكانة ملحوظة ، فهى أول لقاء بين طلاب المعاهد الأزهرية فى كل مكان ، وبهذا تبرز المنافسة بين المعاهد ، ويحاول كل معهد أن يدغع من طلابه مجموعة لتكون بين الأوائل فى الترتيب العام ،

وتطلعت للسبق وأعددت نفسى له ، ولكن قبل الامتحان ببضعة أسابيع حدث حادث عكر الصفو ، وكاد يغير مجرى الحياة : فلنسر مع هذا المادث خطوة خطوة ٠

كان من وسائل اهتمامى بالاستعداد للشهادة الابتدائية أن التحقت بالقسم الداخلى بالمعهد ، وكان للقسم الداخلى مشرف من العلماء ، وكان هذا المشرف سمحا وصديقا للطلاب ، وفي أمسية من الأمسيات كنت أجلس

مع بعض الرغاق ناكل بعض خيرات الريف البسيطة من البلح والفول السودانى و و مدخل علينا الشيخ المشرف وتبسط معنا كعادته و وعوناه ليشاركنا ، غاستجاب بكرم نفس وتناول بلحة أو بلحتين ، و دخلنا معه في حديث حول خيرات الريف المصرى ، وقلنا له ان من الشرف انا أن يقبل بعض هدايا من هذا النوع الأسرته موضحين أن ثمنها المادى الا قيمة له ، وأن قبولها سيجعلنا نحس بإلف وود بيننا وبينه ، وأصر الرجل على أن نصرف النظر عن هذا الموضوع ، ولكننا تمسكنا به ، ولعلى فى الأسبوع التالى \_ وكنت أسافر البلدة كل أسبوع \_ أخضرت له هذه الهدية المتواضعة ، وفعل زميل آخر مثل ذلك ، وكانت القيمة المادية لكل هدية الا تتجاوز قروشا تعد على الأصابع ، ولم يكن لنا عند الرجل حاجة على الاطلاق ، غالهدية هدية بكل معنى الكلمة وبسيطة بكل معنى الكلمة كذلك ،

وبعد فترة برز خلاف بين شيخ المعهد « الشيخ أحمد متى » وبين هذا الشرف ، وحاول شيخ المعهد غفر الله له أن يجمع هنات للمشرف ليوقع به ، وذكر له أحد الفراشين قصة البلح والفول السودانى ، فاستدعانى شيخ المعهد وسالنى عن ذلك فأنكرت ، وأنكر زميلى الآخر كذلك ولكنى ، تحملت أكثر الضغوط ، وقابلته بانكار رزين ، فقد قد رّت أن من الظلم أن أتسبب في عقوبة انسان برى ، وأن تكون هذه البلحات سببا في تهديد مستقبل شيخ فاضل وتهديد مستقبل أسرته ، ولم يكن لنا مستقبل نحرص عليه ،

وهددنى شيخ المعهد بالفصل من المعهد اذا لم أعترف ، فقلت «وليكن» وطردنى من المعهد ، فحملت متاعى على كتفى وعدت للقرية ، وشجعنى أهلى جزاهم الله خيرا وفضطوا المفصل من المعهد على كلمة الشر ، وخيل الى اننى عدت من جديد لأباشر التجارة بالريف كما كان أبى يفعل أو لأباشر الزراعة •

ومر اسبوع واسبوعان ٠٠٠٠ ثم ذهبت متسللا ألى المعهد الأتأكد من أن قرار الفصل قد حسدر ، أو الألتمس عفوا ، وهناك عرفت أن هناك مراقبة عامة من خارج المعهد تشرف على امتحان الشهادة الابتدائية مراقبة عامة من خارج المعهد تشرف على امتحان الشهادة الابتدائية مراقبة عامة من خارج المعهد تشرف على امتحان الشهادة الابتدائية مراقبة عامة من خارج المعهد تشرف على المتحان الشهادة الابتدائية مراقبة عامة من خارج المعهد تشرف على المتحان الشهادة الابتدائية من خارج المعهد تشرف على المتحان الشهادة الابتدائية المتحان المتحان

(كونترول) وأن رئيس لجنة المراقبة اسمه الشيخ « ١٠٠٠ جاب الله » فاندفعت له وسألته: هل أنا ممنوع من دخول الشهادة الابتدائية لا فاجاب دون تفكير: ليس بين طلاب الشهادة الابتدائية من هو ممنوع من الامتحان وسألنى عن اسمى ، وطلب الكشوف ، وطمأنى بأن اسمى مدرج بالكشوف وليس هناك شيء ضدى و ولما عرف سبب سؤالى وعرف تفوقى ، هدا من روعى وطمأننى وأكد لى أنه المسئول الوحيد عن الامتحان وليس لسواه سلطة على الاطلاق فى هذا الامتحان وعاد يسالنى عما اذا كنت مستعدا للامتحان كما ينبغى ، فذكرت له ان ستعدادى هو استعداد من يطمع فى أن يكون أول الشهادة فى القطر و فابتسم ودعا لى و

ودخلت الامتحان التحريرى ولم يكن بالنسبة لى الا اغنية جميلة رحت فيها أنمع الاجابة وأجمعها حتى استحققت النهايات الكبرى ربما في كل المواد ، وفي أحد الامتحانات جاءنى شيخ المعهد مكفهرا ، وطلب منى أن أقف ليفتشنى فقد تكون معى بعض المذكرات ، وسخرت منه لأنى أستطيع أن أكتب من الذاكرة أروع مما يوجد في المذكرات ، وبعد لحظات رأيت الشيخ جاب الله يهرول نحوى ودفع شيخ المعهد أمامه وهو يقول : اتركه يا سيدنا الشيخ ، اتركه يا سيدنا الشيخ ،

وجاء الامتحان الشفوى ، وكان يشحسب له كل حساب ، فحضر الشيخ جاب الله بنفسه ، وعرضت على اللجنة جهدى ، ففى النحو مثلا كانت ألفية ابن مالك هى المقررة ، وكنت أحفظها عن ظهر قلب ، وأعرف شرحها تماما ، بل ذهبت الى مدى أبعد ، فان ابن عقيل فى شرحه على الألفية كان أحيانا يختلف مع ابن مالك ، ويذكر شروطا فاتت الألفية ، وكنت \_ وقد بدأت أنظم الشعر \_ أكمل ألفية ابن مالك باضافة بعض أبيات آنظمها على نسق الألفية تحتوى الشروط التى فاتت ابن مالك ، وفى المحفوظات \_ كما كنا نسميها \_ قرأت لهم من شعرى بالاضافة الى شعر الشعراء ، وكانت جاسة جميلة رائعة استحققت فيها تقدير الأساتذة واعجابهم ومنحونى

أرقى الدرجات ، وكنت أول الناجحين في الشهادة الابتدائية وبيني وبين الثاني أكثر من أربعين درجة •

أغلب الملن أن الذين أساءوا والذين أحسنوا غارةوا هذه الحياة الى رحمة الله ، ولكن الذكريات لا تموت .

# في القسم الشانوي:

ودخلنا القسم الثانوى بالمعهد ، واعترانا شىء غير قليل من الزهو والغرور ، ودنا ننظر لعللاب القسم الابتدائى على انهم حسفار وندن عمالقة ، وكان هؤلاء ينظرون لنا باعجاب وتقدير ، يحتذون حذونا ويروننا قادة وزعماء ، وهناك طئر هة توضيح مكانة القسم الثانوى بالنسبة للابتدائى آنذاك ، هى أنه كان بالقسم الثانوى فراش سودانى اسمه نور وكانت له بطاقة كتب عليها :

#### محمد ندور فراش ثانوی بمعهد الزقازیق

وفى القسم الثانوى بدأنا نتطلع للحياة ، وثابرنا على قراءة مجلة الرسالة والاسلام وتربى عندى ذوق أدبى كان قد بدأ ظهوره فى أواخر القسم الابتدائى ، وتعرفت على دواوين الشعراء ، ورحت أقرؤها وألتهم ما بها من صور وهن وبخاصة شعر المتنبى وأحمد شوقى ، ولم يمض وقت طويل حتى كنت أحفظ أكثر الشوقيات وأكثر مسرحيات شوقى ، ورحت أقرأ للعقاد والمازنى وطه حسين وأحمد أمين ، ونما ما عندى من ذوق أدبى من عام الى عام ، وأحبحت بين خطباء المعد وشعرائه ، وكانت الحركة الوطنية تنمو واستطاع الشباب المتعلم أن يئلزم الزعماء بأن يتحدوا لتتم المفاوضة مع المستعمر الانجليزى تمهيدا للمعاهدة التى جاءت على أثر الخطابة والى المجتمعات والسياسة ، وقد تعلمت كثيرا من هذا الاتجاه . وكان من أهم ما تدربت عليه وقفات الخطابة بين الجماهير ، والشعر الحماسى وكان من أهم ما تدربت عليه وقفات الخطابة بين الجماهير ، والشعر الحماسى

الذى طالما أطلق الأكف بالتصفيق ، والشعر العاطفى الذى عبر عن أحاسيس الشباب وخفقات القلوب .

وسنعود للحديث عن الشعر بعد قليل ، ولكن الذى يلزم أن أذكره هنا أن هذا الاتجاه الأدبى الجماهيرى لم يقلل اهتمامى بالتفوق العلمى فحافظت تماما على أن أكون الأول بين الطلاب طيلة القسم الثانوى •

وفى نهاية المقسم الثانوى حدث لى حادث أثر فى مستقبلى ، فقد كنت ابتداء من الفرقة الرابعة الثانوية أعكث من أهم زعماء طلاب المعهد أو طلاب الزقازيق جميعا ان لم أكن قد أصبحت أهمهم ، وكنت أتزعم الحركات الوطنية للطلاب بهذه المنطقة ، وكنت بمعهد الزقازيق على صلة بباقى المعاهد الأزهرية ، وباللجنة العامة بالقاهرة ، وفي تلك الأثناء كانت هناك حركات سياسية قبيل الحرب العالمية الثانية وحركات تتصل بمستقبل الأزهر ، وكانت اللجنة العامة بالقاهرة ترسل لى خطابات عن الخطط التي تتبع ، أو تسأل رأيي عن اتجاه الطلاب نحو نقطة ما ، وقد سمح شبيخ المعهد الشيخ سليمان نوار لنفسه ، سامحه الله ، أن يفتح هذه الخطابات ويعرف ما بها ، غلما أعلنا مرة الاضراب متعاونين مع باقى الطلاب لخير مصر وخير الأزهر ثار الشيخ وأصر على الانتقام ، وكان يعتقد أن الانتظام فى الدروس هو غوق الوطنية وغوق الاصلاح ، وأنه قد ينيله حظوة عند بعض ولاة الأمور ، حظوة تقدير لحزمه على الأقل ، فأنزل بزعماء الطلاب عقوبات قاسية ، شملت الفصل من المعهد ، والحرمان من دخول الامتحان عاما أو الحرمان من دخول الدور الأول ، أو قطع بدل الجراية عن الطلاب بضعة شهور ، وقد شفع لى تقدمي ورضاء جميع الشيوخ عنى ، غكانت عقوبتي الحرمان من دخول الدور الأولى ، وأمضيت صيفا مريرا أستذكر غيه وأعد نفسى اللامتحان ، في حين كان كثير من رفاقي قد نجح في الدور الأول •

وقد قوت هذه المعقوبة عزمي على مغادرة الأزهر ، فالتحقت بكلية

دار العلوم بعد نجاحى الفائق فى ثانوية الأزهر وحصولى على أكبر مجموع للدرجات فى هذا الامتحان •

#### الزقازيق: النساس والمدينسة:

قبل أن أغادر الزقازيق الى كلية دار العلوم بالقاهرة الأبدأ مرحلة التعليم العالى ينبغى أن نقف وقفة مع الزقازيق ، فقد عشت فى هذه المدينة تسع سنوات من أهم سنى العمر ، دخلتها صبيا قليل التجربة قليل المعارف ، وعشت بها حتى عهد الشباب ونلت فيها قسطا من العلم عرفت فيما بعد أنه مادة طيبة جدا لما زاولته من دراسة وبحث ،

وبالاضافة الى المادة العلمية التى حصلت عليها فى الزقازيق أجدنى تعلمت كثيرا من مجتمع هذه المدينة ، فالناس بالزقازيق أميل الى الخير ، فيهم شهامة وكرم ، وفهيم بساطة لا تعرف الانحراف أو التعقيد ، فهم بذلك جديرون بلقب « الشراقوة » الذى يقسوله بعض الناس عنهم ويغمزونهم به باعتبار هذا اللقب يعنى شيئا من « العبط » والشراقوة يرحبون بهذا اللقب ويؤثرونه مع ما فيه من الغمزات على اتجاهات المكر والغموض •

وانى لأذكر صباى فى الزقازيق ، وأذكر صور ألعون التى نعمت بها من كل من تعرفت عليهم من سكان هذه المدينة ، فأصحاب المنازل التى كنا ننزل بها كانوا كرماء ولم يكونوا قط مستغلين ، وأصحاب المتاجر التى كنا ننزل بها كانوا يمتازون بالقناعة والسماحة ، وكذلك كان العمال التى كنا نتردد عليها كانوا يمتازون بالقناعة والسماحة ، وكذلك كان العمال الذين كنا نحتاج الى عملهم فى كل شيء مثل حياكة الملابس أو كيها ، أما غسيل الملابس فقد كنا نقوم به بأنفسنا ، وكان أساتذتنا وزملاؤنا وأكثرهم من الشراقوة نماذج طيبة فى الصحبة مما جعلنى اخرج برصيد طيب من الأصدقاء خلال هذه الفيترة .

من أجل هذا تجدني أحتفظ بأجمل الذكريات لهذا العهد الطيب بمدينة

الزقازيق ، وأهاول أن أرد الجميل لأبناء الذين أكرمونا وساعدونا ، ولست أملك أن أغعل لهم شيئا الا القليل الذى يرمز الى الاعتراف بالجميل ، هذا دعيت الى أن ألقى محاضرة بالزقازيق استجبت بسرعة مهما كانت الشواغل كثيرة ، وقد حدث مرة أن التقيت في حفل أقيم بمناسبة مولد الرسول بالمركز العام للشبان المسلمين بزميل كريم ( أستاذ بجامعة القياهرة) ، وطلب منى هذا الزميل أن ألقى محاضرة في كليته ، فرجوته تأجيل الموعد اذ كان وقتى مزدحما بالعمل في ذلك الحين ، وفي نفس اللحظا اندفع نحونا الدكتور محمد مصطفى ميتكيس رئيس جمعية الشسبان المسلمين بالزقازيق وقال لى ان الجمعية تدعوني لالقاء محاضرة هذا الأسبوب المحاضرة التي طلبتها منك وتستجيب دون تردد لدعوة أخرى دون تأجيل المحاضرة التي طلبتها منك وتستجيب دون تردد لدعوة أخرى دون تأجيل المحاضرة التي طلبتها منك وتستجيب دون تردد لدعوة أخرى دون تأجيل المحاضرة التي المائية المناف المراحل الحياة ، ووافق زميلي الفاضل اذ رأى أن في الاستجابة لونا من العرفان بالجميل ،

وهناك محاضرات تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية وتصرف مكافآت لن يلقونها ، ومن الطبيعى أننى لم أقبل قط أية مكافأة عن محاضرات بالزقازيق وكنت أطلب دائما أن توجه هذه المكافأة الى مكاتب تحفيد القرآن الكريم أو أمكنة البر بالمدينة ، ثم أصبح هذا دستور حياتى كلد دعيت لالقاء محاضرات بأمكنة أخرى ،

ومحاضراتى بالزقازيق كثيرة وجمهورى بها كبير ، ولكن للأسف هذا مكان تمنيت أن أقف محاضرا به ، ولكننى لم أنل أمنيتى ، وقد ذهبت الدمدى لم أذهب اليه قط لأحقق هذه الأمنية ، فقد عرضت استعدادى ، ولكنام أجد من يدعونى أو من يقبل أن أدعو نفسى لألقى هذه المحاضرة ، ما ههذا المكان ؟ • انه معهد الزقازيق الدينى •••

اننى أتذكر صباى بالمعهد ، وأتذكر أهلام الصبا ، وانفعال الطلا بأى زائر أكبر منهم سنا أو أوسع تجربة ، واعتقادى أن وقوفى بين

محاضرا سيكون دفعة قوية لهم ، وسيبعث طاقات من الأدل فى نفوسهم ، وسيحبب لهم الجد ، ولكنى لم أستطع أن أنال هذا الأمل لأخطو نحو هذا البناء العملاق منحنى الرأس اجلالا واكبارا لما نات فيه من علم ومعرفة .

وبعد هذه العجالة بالنسبة للناس تعال بنا الى المدينة نفسها لنتحدث عنها قليلا ، لقد غارقت الزقازيق سنة ١٩٣٩ الى القاهرة أي منذ مدة طويلة ، ولازلت أذهب للزقازيق من حين لآخر ، أجتازها في الطريق الى قريتي ، وازور بها بعض الأهل والأصدقاء وألقى بها بعض المحاضرات ٠٠٠٠ ولكن الشيء الذي يدهشني بل قد يزعجني أن المدينة تتخلف يوما بعد يوم فى نظافتها وتجميلها ومظهرها • لقد رأيت ميدان المنتزه وهو روضة جميلة ولكنه الآن مباءة أو أقرب الى المباءة ، ورأيت شارع « البوسطة » شارعا واسعا نظيفا وهو الآن مدمر كريه ، ورأيت ما كنا نسميه « وابور النور » منطقة انطلاق جميلة كنا نهراع اليها للاستذكار والمتعة وقرض الشعر فأصبحت لاشيء ، ورأيت مداخل الزقازيق من ناحية ( أبو حماد ) وهميا والمدرسة الصناعية ، وكانت مداخل معقولة ولكنها أصبحت الآن أسوأ اعلان عن المدينة ، وكلما دخلت الزقازيق من مدخلنا الذي يقود اليها وهو مدخل (أبو حماد) والتل الكبير أحسست أنى أجتاز منطقة خطرة استعيذ بالله ألف مرة كلما طرقتها ، ورأيت الحسينية وكفر النحال والحريرى وغيرها من الأحياء حيث كنا نعيش أنظف ألف مرة من حالها الآن • واكتفى هواة الخداع بمدخل جديد للمدينة من جهة منيا القمح ، وبعض ابنية شيدوها لاقامتهم ومتعتهم على رأس هذا المدخل ووجهوا الزائرين الى هذه المنطقة ليخدعوهم عن الحقيقة • وعن المدينة الحقيقية التي تعيش 

ولم يحدث مرة أن فكر المحافظون في التعرف على أبناء الاقليم الذين يعملون بعيدا عنه والانتفاع بأفكارهم أو حتى بجهودهم فكأننا وقد قضى

# الله علينا أن نعمل بالقاهرة مبعدون عن الزقازيق وليس لنا حق في التفكيم فيها .٠

ان الحكومة لا تستطيع أن تعمل كل شيء ، وينبغي أن يتعاون أهل كل قرية وكل مدينة للرقى بقراهم ومدنهم ، وليت هذا النداء يصل الى الآذان والقلوب •

ان فى الزقازيق قصورا ضخمة وغيلات غخمة ، ولكن الطريق اليها قاتم مملوء بالقاذورات ، ولو خصص كل غنى جزءا ضئيلا من نفقات قصره ليسهم به فى تحسين الطريق الى هذا القصر لاستفاد الغنى واستفاد الفقير ، ولكن هذا لا يتم الا بتنسيق تشترك غيه كل الأطراف ، ونأمل أن يبرز هذا التنسيق للوجود ، انها دعوة نطلقها بالنسبة للقرية وبالنسبة للمدينة ونرجو ألا تكون صيحة فى واد •

## تطبوير الأزهبر:

كل شيء في الحياة يحتاج الى تجديد وتطوير ، ويبلى أى شيء بسرعة اذا لم تتجه له العناية بالتجديد والتطوير ، ولعل هذه القاعدة تصدق على كله شيء ، على الملابس والفراش ، وعلى المنزل والأثاث ، وعلى الأرض التي تزرع ، والنهر الذي يجدد حفره وتحرس جسوره ٠٠٠٠ ولكن صدق هذه القاعدة على العلم أبرز وأوضح ، فالكشف العلمي في الطب والهندسة والجغرافيا يتجدد من يوم الى يوم ، والطبيب الذي لا يتابع الدراسات الحديثة يتخلف وينهار بسرعة عجيبة ، والعلوم النظرية ومنها العلوم التي يمثلها الأزهر كالدراسات الدينية والعربية متطورة بطبيعتها من يوم الى يوم كذلك ، وقد رأيت في جامعة كمبردج كلية اللاهوت وهي في تطورها تسرع الخطا أو تقفز غلا تلاحقها في حركة التجديد أية كلية أخرى ،

وتجديد الدراسات الأزهرية يمكن أن يكون من عدة نواح بأن تضاف علوم جديدة للمنهاج كمقارنة الأديان والحضارة الاسلامية في مفهومها

الجديد وكالفقه المقارن الذي يعرقنا مكانة التشريع الاسلامي بالنسبة المتشريعات الأخرى ، وكملاحظة الصورة الشعرية في الأدب ، ودراسة قضية الالترام في الأدب والتاريخ ٠٠٠ ويمكن ان يكون التجديد من ناحية اضافة فلسفة الفكر فلا يدرس الفقه الاسلامي وحده وانما تدرس أهدافه ، ويمكن أن يكون التطوير بحذف بعض الفروع التي لم يعد الفكر الحديث يتطلبها كالفروض المبالغ فيها التي أوردتها كتب الفقه في باب الطلاق أو الطهارة أو حذف ما ازدحمت به كتب التفسير من اسرائيليات ، ويمكن أن يكون من ناحية الأسلوب بأن تعاد كتابة هذه الدراسات بأسلوب العصر وصفائه ،

ولست هنا على كله حال أحساول أن أرسسم للتجديد فى الدراسات الأزهرية ، ولكنى آذكر امكان ذلك وضرورته ، فقد تعلمت الفقه الاسلامى بالأزهر فلم أحس أنه يدافع عن الاسلام أو ييرز جماله كما قلت من قبل ، وتلقيت محاضرات عن الفقه الاسلامى بأوربا فرأيتها بطبيعتها تدافع عن الاسلام لا عن قصد ، ولكن لأن طبيعة الدراسة اقتضت ذلك ، والأمثلة عن ذلك قد أشرت اليها من قبل ، وحسبك أن تقرأ باب الرق فى كتب الفقه وتقرؤه فى كتابى « الاسلام » الذى تأثر منهاجه بالدراسات الغربية •

# ما اهم دعائم التطـوير ؟:

فى تقديرى أن أهم دعائم التطوير هى التطعيم الخارجى ، فالجزر النائية التى لا يطرقها الناس والتى يعيش بها أهلها دون اختلاط بغيرهم يصبح أهلها أقزاما ضعاف العقول والأجسام بمرور الزمن ، وهذا نفسه ينطبق على أية مؤسسة أو مصنع أو معهد لا يمسه التطعيم ولا تدخله دماء جديدة أو فكر جديد من حين لآخر •

والدماء الفكرية الجديدة معناها الاتصال بالتفكير العالمي والتأثير فيه والتأثير به ، فطبيعة الاجتماع بالآخرين تولقد جديدا ، وقد يتحدد مصدر هذا الجديد ، بأن يكون من ابتكار فرد معين ، وقد لا يتحدد بأن يكون من

ابتكار المجموعة ، بأن اسهم كل غرد باشارة أو خطوة بقصد أو بدون قصد ، فينتج عن ذلك جديد مفيد ، والأزهر الشريف قد أخذ بهذا الاتجاه فأرسل مبعوثيه للتعرف على ثقافة الغرب والاستفادة من مناهجها ، ولكن الأسف هناك حقيقة مهمة ومخجلة هي أن السادة الذين زاملونا في الخارج وحققوا أشواطا من النجاح لم يعودوا لكليات الأزهر كي ينقلوا ما عرفوا وكي ينتموا معارفهم ، بل التقطتهم المكاتب والأعمال الادارية ولم تأخذ المدرجات منهم نصيبا يذكر ، ولست أذكر هنا أسماء هؤلاء فهم من الشهرة بحيث لا نحتاج الى نكرهم ، ومن الزملاء من اشتغل بالتدريس ولكن بحيث لا نحتاج الى نكرهم ، ومن الزملاء من اشتغل بالتدريس ولكن المنف غلبه القديم فراح يدور في دائرته لأنه لم يقو على الصراع بين القديم والحديث ،

ولجأ الأزهر أحيانا للدماء الجديدة من خارجه ، بأن انتدب لكليات اللغة العربية والشريعة وأصول الدين أساتذة من الكليات المناظرة بالجامعات المصرية ، لكن عمر هذا الانتداب كان دائما قصيرا ، وكان الأزهر يتنهى الانتداب أو كان الأساتذة يتوقفون عن الاستمرار في العمل ويعتذرون عن عدم السير فيه ، لأن الصراع كان يدور خفية أو علنا بين القديم والحديث ، ولا يستطيع الأسانذة المنتدبون أن يتخلوا عن فكرهم ، فتكون النتيجة هي الانفصال ، وقد كان لي دور في هذا المجال يتحتم أن أرويه بدقة ، ففي سنتى ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ انتدبت لتدريس مقارنة الأديان فى كلية الشريعة بجامعة الأزهر ، وسررت بهذا الانتداب سرورا بالغا اذ كان غرصة لي لأرد الأزهر بعض أياديه ولأنقل للجيل الجديد خبرات الجيل الذي سبقه ، واستقبلت عملى بغبطة واقبال بالمغنى الدى ، ونجح عملى بالكلية نجاحا يفوق كل وصف ، جعل الطلاب يقبلون على محاضراتي بشعف كبير ، وقد كان التزاحم على هذه المحاضرات شديدا حتى كان من العسير أن أخترق صفوف الطلاب الأصل الى منصة المحاضرة ، وطالما استعنت بفضيلة الأستاذ الشيخ زهير مراقب الكلية تنذاك ليساعدني في شق الطريق بين مدخل المدرج والمنصة •

ومع هذه الصورة الباسمة للعمل كانت صلتى بالأساتذة الأزهريين طيبة للعاية ، هبعضهم كان أستاذا لى ، وكنت أجلتهم جميعا ، وكانت نتائج الامتحان رائعة تثبت اقبال الطلاب على المادة وحبهم لها واستفادتهم منهسسا .

وعلى هذا كان الاستعناء عنى عسيرا ، وقطع انتدابى شيئا غير طبيعى ، ولكن الصراع الخفى ضد التجديد سرعان ما نجح ، فألنعيت المادة كلها لغير ما سبب ، ولم يرتفع صوت واحد ليدافع عن « مقارنة الأديان » •

لقد حزنت على ذلك كثيرا ، وأرجو ألا يتهمنى أحد بأن حرصى على هذه المحاضرات كان لأسباب مادية ، فقد كنت آنذاك مدرسا ، وكان صافى مكافأة المحاضرة لا يتجاوز السبعين قرشا ، وأنا أسكن بالمعادى وأركب سيارتى للأزهر من أجل محاضرة واحدة ولا تكفى السبعون قرشا لتكاليف هــذه الرحــلة ،

#### الكتب الدراسية بالأزهر:

ثم ان الأزهر لانترال تعيش فيه الفية ابن مالك والأشموني والصبان والسعد فلما فكر البعض في التأليف الحديث تمثلوا بابن مالك والسعد في النهج ، وبمناسبة الحديث عن هذا التراث أحب أن أثبت أنني شخصيا المسلم وقد انتفعت به كثيرا ، وأرى أن يتعرف الطلاب الأزهريون على هذه الكتب كدراسة للتراث ولكن ينبغي أن يأخذوا الفكر عن طريقه الميسر فان أغلب ما اتجهت له عناية هؤلاء الشراح هو حل ألفاظ الكتاب المقرر ، والويل للمدرس والطلاب اذا كان المؤلف - وكثيرا ما كان المؤلفون - ركيك العبارة ، ضعيف الأسلوب مضطرب التركيب ، وكثيرا ما كانت المفكرة واضحة لنا جلية ، ولكن العناية بالفكرة لم تصل الى درجة العناية بطريقة أخذ الفكرة من هذه الألفاظ ، لقد كانت الألفاظ أشبه بالمقدسة ، وكانت المقدرة على حلها هي العام كله ،

والعجيب ، ولكن ذلك ليس عجيبا على من دخل الأزهر وعالج كتبه ، انك تقرأ المتن له أكثره أو كله ، لهذا ذهبت تقرأ الشرح عجزت عن لهم أكثره أو كله لهاذا ذهبت الى الماشية والتقرير قابلت ألغازا ومعميّات .

ان الأمل كبير أن يتجه أبناء الأزهر الى معهدهم العظيم لتطويره واشاعة الروح فى علومه ، وحراسة الامتحانات فيه ، مع العلم ان الشائعات تتردد حول هذه الامتحانات ، ولكنى آثرت الا أطرق هذا الباب الشائك وأن آتركه لأبناء الأزهر البررة ليعالجوه ، ان الأزهر منار يحرس الاسلام ويرد المعتدين على كلمة الحق ، ومن الواجب تزويد طلاعه بالسلاح الذى يساعدهم على حمل هذه المسئولية وبخاصة فى غترة أصبح غيها الالحاد سمة العصر فى كثير من المناطق ،

# تطوير الأزهر بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١:

فى سنة ١٩٦١ صدر قانون بتطوير الأزهر وجعله جامعة نشمل كل غروع الثقافات ، ومن ثم أنشئت به كليات للطب والهندسة والتجارة ٠٠٠٠ بالاضافة الى كلياته الثلاثة الأصلية وهى كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة ، ويشمل القانون كذلك اعادة تنظيم منهاج المعاهد الأزهرية ، ويجدر بنا أن نعيش مع هذا التطوير مدة كالهية لنثبت رأينا فيه ، ونسارع فنقرر أن الكثيرين جدا يرون أن هذا القانون أضر " بالدراسات الأزهرية أبلغ ضرر ، وأن الحكمة وخوف الله يقضيان بالاسراع فى اعادة النظر فيه ، ولنسر مع هذا القانون خطوة خطوة ٠

أصبح القسم الابتدائى يسمى القسم الاعدادى وبقى القسم الثانوى يحمل اسمه وهذه التسمية و ضعت معاهد الأزهر أمام المقارنة بمدارس الدولة ، وسنعود بعد لحظة لنرى أثر هذه المقارنة ،

مقضى التطوير أن يشمل القسم الاعدادى منهاجين كاملين تقريبا

أحدهما منهاج الأزهر العادى والآخر منهاج المدارس الاعدادية المكومية ، أما القسم الثانوى غبه شعبتان احداهما أدبية والثانية علمية ، والشعبة الأدبية بها علوم الأزهر وعلوم القسم الأدبى بالمدارس الثانوية المكومية ، والشعبة العلمية بها المنهاج الأزهرى ومنهاج القسم العلمى بالمدارس الثانوية ،

# وقد نتج عن هذا الوضع أن برزت الحقائق التالية:

أولا - أصبح العبء ثقيلا جدا على الطلاب ، ولم يكن من المكن أن يجيدوا الدراسات الأزهرية وأن يجيدوا معها منهاج المدارس الحكومية ، فهذا وحده ، وذاك وحده ، عبء ينوء به كثير من الطلاب ، فما بالك بحمل المسئوليتين ، وكانت المنتيجة الواقعية أن الطلاب لم يجيدوا هذا ولا ذاك ، وراحوا ضحية هذا المنهاج السقيم ،

ثانيا ــ وضع الأزهر نفسه فى وضع المنافس بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ، غهو يدرس منهاجها ويلتزم بالتزاماتها العلمية ، مع أن الأزهر ليست عنده الامكانيات لذلك ، غليس عنده المدرسون اللازمون ولا المعامل ولا التفتيش الكافى ،

وطلاب الأزهر يؤدون نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب المدارس في الشهادات العامة ، فأسئلة وزارة التربية والتعليم كانت هي التي يستعملها الأزهر ، ولكن العجيب أن وزارة التربية لم تعترف بالشهادات التي يمنحها الأزهر بناء على هذه الامتحانات ولم تعترف الجامعات المصرية بها ولم تقبل الحاصلين عليها وهذا يعود فيما يقال الى فقدان الثقة في دقة سير الامتحانات ، وقد استقل الأزهر أخيرا بامتحاناته ليراعي ضعف الطللب فيه ،

ثالثا \_ كان أزهرنا قسمين ابتدائى مدته أربع سنوات وثانوى مدته خمس سنوات ، غلما ظهر التغيير في التسمية وظهرت المقارنة والمنافسة

بين الأزهر ومدارس وزارة التربية ظهرت صيحات تنادى بتقليل سنى الدراسة لتتفق مع سنى الدراسة المناظرة بمدارس الوزارة ، ونتيجة لهذه الصيحات أصبح القسم الاعدادى ثلاث سنوات والقسم الثانوى أربع سنوات ، ومن يدرى لعله ينقص مرة أخرى •

رابعا ... كان الأزهر معهدا عملاقا للدراسات الاسلامية والعربية ، وأخذ في الداخل والخارج مكانته من هذا الاتجاه ، وما كان آحراه أن يتابع السير في هذه الرسالة وأن يقضى على الصعوبات التي تواجهه وهو ينهذر بها بدل أن يبدأ رسالة جديدة في القسم الاعدادي والثانوي ينافس بها وزارات التربية مع ما لها من امكانيات تفوق امكانياته في هذا المجال بمراحل عديدة كما سبق القول ،

وخروجا من هذه المآزق ، وعودا الى المق والصالح العام نقتر أن يعود للقسم الابتدائى والثانوى بالأزهر طابعهما الدينى ، وأن تكون الدراسة بهما دراسة أزهرية ، بها حكالعهد بأزهرنا علوم الاسلام وعلوم اللغة العربية وبعض المواد الثقافية واللغات ، ويأتحق الحاصلون على الثانوية الأزهرية بالكليات الأزهرية النظرية ، ويكونون نواة لباحثين في المعقيدة والشريعة والأخلاق ، وباحثين في اللغة العربية وآدابها . ومعلمين لهذه الدراسات وحماة لها .

ولنعد لهذا القانون اللعين الذي أصدره عبد الناصر في ليلة واحدة ليقضى به على الأزهر ، فنذكر أن الدكتور محمد البهى وزير الأوقاف الذي عاصر اصدار هذا القانون ذكر في « ندوة العلماء » بالتليفزيون أن القانون كان يتجه لاغلاق كليات الأزهر الثلاث والاستعاضة عنها بكائن هزيل ميت هو كلية الدراسات الاسلامية التي عادت بالدراسة في الأزهر الى عهد الأروقة والحصير ، ولكن الله سلم فلم يستطع عبد الناصر أن يكمل هذا الدور •

ولنعد لقانون التطور من ناحية أخرى ، فقد قضى هذا القانون أن

تنشأ كليات عملية بجامعة الأزهر وفى تقديرى أنه ليس هناك اعتراض على الاكثار من التعليم الجامعى استجابة لمطالب الناس، وليس هناك اعتراض أن نعيد للأزهر رعايته لمختلف العلوم، فقد كان عبد اللطيف البغدادى يجلس باروقته يعلم الملب، ولكن هناك اعتراضات آخرى ذات بال تتصل بالكليات العملية بالأزهر، ونحن نجملها فيما يلى:

اولا ـ نرجو ان يستكمل الأزهر عدته لهذا اللون من الدراسات ، فليس من المكن أن تحقق كلية للطب أى نجاح بدون المستشفى والمسرحة ، ولا كلية للعلوم أى تقدم بدون معامل ، ولا كلية للهندسة أى وجود بدون ورش ولن تستطيع كلية للزراعة أن تثبت نفسها بدون مزارع وتجارب ، وهكذا ١٠٠٠ ونحن نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا عن نقص فى هيئات التدريس بهذه الكليات الأزهرية وعن نقص فى الامكانيات ، وهذا سيجعل خريج الكليات العملية بالأزهر أقل من زميله المتخرج فى الجامعات الأخرى ، وهو شى، لا يقبله الغيورون على الأزهر ٠

ثانيا \_ ماذا يدرس من العلوم الاسلامية لطلاب الكليات العملية ؟ ٠

فى الاجابة عن هذا نصرخ بأن منهاج الدراسة لطلاب هذه الكليات يحتاج الى تعديل سريع ، فالدراسات الاسلامية ليست الغازا ، ولا يقصد بالطبيب الأزهرى أن ينافس الأئمة والوعاظ أو مدرسى المعاهد الدينية . ولو قصدنا به ذلك لكان هذا خلطا بين التخصصات ، انما يقصد بالطبيب الأزهرى أو المهندس الأزهرى ، أن يكون طبيبا يجيد فنه ويتخالص له ويطوره ، ويكون له مع هذا روح اسلامى يجعله أكثر حساسية وشفافية وسماحة ، وتربية الروح الاسلامى لا تحتاج الى المنهاج الدراسى الذى يراه الطلاب عبئا ولا يستفيدون به مدى حياتهم ،

واننا نتساءل:

هل استطاع المنهاج الحالى جذب الطلاب الى المفكر الاسلامى او مشل فى ذلك 1 ٠٠

هل ربى المنهاج الحالى روح الاسلام فى نفوس الطلاب؟ • هل قدّم المنهاج الحالى قدرات اسلامية حقيقية للطلاب ؟ • هل ستعيش هذه الأفكار فى نفوس الطلاب وهم أطباء ومهندسون ••• أو أنها أفكار من أجل الامتحان فحسب ؟ •

ليتنا نقدم هذه الأسئلة للطلاب أو الخريجين لنعرف رأيهم ؟ وعلى كل حال غان صلتى بطلاب كليات الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس تجعل من المؤكد أن أهم ما يحتاجه طلاب مثل هذه الكليات هو مادة مقارنة الأديان ومادة الحضارة الاسلامية ، وأحب أن أوضح اننا قد نضع اسم المادة دون أن يكون لها مدلول حقيقى فى المحاضرات ، ولذلك فالمطلوب أن نقر رهاتين المادتين تقريرا حقيقيا وأن تدرسا على النمط الصحيح ، وتشمل هاتان المادتان كل ما يخطر بالبال حول تزويد الطبيب والمهندس ، بغير زاد ينفعه فى نفسه ، وينفعه فى أية بيئة يعيش بها بالداخل والخارج ، وتجعله يناظر أو يفوق الطبيب المستشرق أو المبشر ،

ثالثا \_ هناك خطر شديد على الدراسات الاسلامية بالأزهر ، لأن لل الطلاب الأقوياء الأذكياء الموهوبين يتجهون للشعبة العلمية وبالتالى الى الكليات العملية بالأزهر ، ولا يلتحق بالقسم الأدبى الا الطلاب الضعاف أو العاديون وعلى هذا ستختفى المواهب تماما من بين الذين يكون فى أيديهم زمام الفكر الاسلامى ، وهم الذين يلتحقون بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية ، واذا كان جيلنا قد حقق بعض التفوق فى مجالم الدراسات الاسلامية غذلك لأننا لم نجد طريقا آخر غير هذا الطريق ولو كانت أمامنا فرصة للالتحاق بكلية الطب أو الهندسة لالتحقنا بهما وأخلينا مكاننا كباحثين في الفكر الاسلامى .

واقتراحى الذى اقدمه فى نهاية هذه الدراسة هو: الغاء الشعبة العلمية من القسم الثانوى بالأزهر ، وتزويد الكليات العملية بجامعة الأزهر بطلاب من القسم العلمي بالثانوية العامة .

تطوير مناهج الأزهر باصلاحها التام باحياء العلوم الاسلامية التي اختفت من المناهج كمقارنة الأديان والخضارة الاسلامية وتصخيح العلوم التي اندمت كالفقه والتفسير ٠٠٠ وخذف العلوم التي ادعت أنها اسلامية وهي في الحق غير اسلامية (١) ٠

والخمير أردت وما توفيقي الا بالله ،

#### قضايا أزهرية أخرى:

فى مذكراتى التى أستعين بها على كتابة هذه المرحلة نقاط خطيرة تتعلق بالدراسات العليا بالأزهر من ناحية موضوعات الأبحاث وغائدتها والاشراف عليها ، ونقاط خطيرة تتصل بمجمع البحوث الاسلامية ودوره في حراسة الاسلام وخدمة الفكر الاسلامى ، ونقاط خطيرة ترتبط بصوت الأزهر فى مواجهة أعداء الاسلام ورد كيدهم ، وحراسة الدين والوطن ٠٠٠

ولكنى لا أجد أنى فى حل من شرح هذه القضايا ، فأكتفى بهذه الاشارة العاجلة ليتذكر شيوغنا أيا كانت مواقعهم أن العالم يفتح عليهم عيونه ، ويرصد تحركاتهم ، واذا كانت ظروفى تقضى بأن ليس كل ما يعرف يقال ، فقد يكون غيرى فى ظروف تسمح له أن يقول كل ما يعرف •

غلنتماون معا لخير الدين والوطن ، ولنجعل الله وجهتنا فى كلم عمل نقاصوم به ٠

#### الأزهر بالخارج:

نعود فى ختام هذه الدراسة الى مطلع الحديث لنذكر ونتذكر الدور الضخم الذى لعبه الأزهر عبر العصور وعبر الأقطار لخدمة الاسلام

<sup>(</sup>۱) تراجع الدراسة المصلة لذلك في كتابنا «تاريخ المناهج الاسلامية » . (م م ـ رحلة حياة )

والقضايا العامة ، وكم سجل التاريخ للأزهر من أعمال مجيدة فى ميدان خدمة الدين وخدمة الأوطان ، وطالما كان منبر الأزهر هو منبر الشرق ومنبر الحرية ، وكان شيوخ الأزهر هم ملاذ المظلومين وقادة المصلحين ،

وقد حذت المعاهد الاسلامية بالعالم حذو الأزهر، فى أكثر خطواته ، فمناهج الأزهر هى التى تدرس فى أكثر المعاهد الدينية بالعالم ، وأسماء كلياته تسمى بها الكليات المناظرة هنا وهناك ، ففى السودان واندوني سيا وغيرهما توجد كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة ، وتقتبس ندس المناهج التى تدرس بكل كلية من كليات الأزهر ، وهذا يجعل مسئولية الأزهر أعظم وأضخم ، لأنه يقود حركة الفكر الاسلامى لا فى مصر وحدها بل فى أكثر دول العالم ، وهذا يستازم أن تسير خطا الاصلاح والتحسين دون توقف ، فالتوقف هو الجمود والجمود هو الفناء ،

في كلية دارالع الوم

# مكانة دار العلوم بين مراكز الفكر الاسلامي :

يميل أبناء دار العلوم ألى السرور بما قاله الأستاذ الامام محمد عبده عن هذه الدار وهو « تموت اللغة العربية في كل مكان ، وتحيا في دار العلوم » وهي قولة كريمة من امام كريم ، ولكن الذي شهر "ته عن دار العلوم وبخاصة في عهدها الجديد أفسح من نطاق اللغة العربية الذي ذكره الأستاذ الامام ، والدليل على ذلك أنني رأيت مرة احدى الدول الشرقية تحاول وتلح ليعار أحد أساتذة دار العلوم اتدريس التاريخ الاسلامي بجامعاتها ، وقال أحد المسئولين المصريين لمندوب هذه الدولة : اذا تعذر الحصول على أستاذ من دار العلوم فمن المكن أن نحصل عليه من كلية أخرى مناظرة ، وأجاب مندوب الدولة بأن أستاذ التاريخ الاسلامى من أبناء دار العلوم يمكن أن يشترك أو يساعد في منهاج اللغة المعربية ، والأدب العربي والفقه الاسلامي وتفسير القرآن الكريم بالاضافة الى التاريخ ، وقد يساعد فى مقارنة الأديان والتربية ، وأن أستاذ الشريعة الاسلامية من أبناء دار العلوم يمكن أن يعاون كذلك في علوم كثيرة بالاضاغة الى الشريعة مدم وهذا ما لا يتيسر لغير أبناء دار العلوم ، وكأنما دار العلر بذلك تحاول أن تتحقق الفكرة الأصيلة لانشائها وتسميتها ، فقد أنشئت وسميت لترعى صورا من الفكر على غرار « دار الحكمة » بمصر ، « دار المنون » بتركيا حيث كانت هذه وتلك تمثل جامعة متعددة الدراسات •

وقد عشت فى دار العلوم طالبا ، وعشت بها مدرسا وأستاذا مساعدا وأستاذا ، وأسهمت فى نشاطها خلال كل هذه المراحل ، فمن حقها أن نقف معها وقفة نستعرض الماضى ونقترح للمستقبل •

# دار العسلوم في عهسدنا:

كانت دار العلوم في عهدنا ست سنوات منها أربعة لعلوم اللغة العربية والدراسات الاسلامية تنتهى بشهادة « الليسانس » في هذه

المواد ، أما السنتان الأخيرتان فلدراسة التربية وعلم النفس لتأهيل الطالب لهنة التدريس اذا شاء ، ويمنح « دبلوما » بذلك ، وفى سنة ١٩٤٤ خرجت أول دفعة من هذا النظام ، وجاءت فرقتنا بعدها فتخر جنا سنة ١٩٤٥ ، ثم حولت دراسة التربية وعلم النفس الى معهد التربية ، وعادت دار العلوم أربع سنوات مخصصة كما كانت لعلوم اللغة العربية والدراسات الاسلامية ، واكتفى بعض خريجى دار العلوم بهذه الشهادة وراهوا يعملون فى الصحافة والاذاعة والوزارات والمصالح المختلفة ، وبعضهم المتحق بالتدريس ونال دبلوم التربية فى دراسات مسائية ، و و المعلوم التربيس ونال دبلوم التربية فى دراسات مسائية ، و و المعلوم التربية فى دراسات مسائية ، و المعلوم التربية و دراسات المعلوم

وكانت دار العلوم فى عهدنا « داخلية » فقد كان عددنا قليلا جدا اذ كانت فرقتنا حوالى ثلاثين طالبا وكذلك الفرقة التى قبلنا وهى مدا هذا النظام وجاءت الفرقة التى بعدنا على هذا النحو ، وكأن الشالداخلى كان قد أنشىء لرعايتنا فقط لأنه توقف بعد ذلك ، فقد أخذ عدد الطلبة يتزايد ولم يتسع المكان لمزيد من الطلاب بالقسم الداخلى ، واستبذل جهود لتدبير مكان آخر ، وبقينا نحن بالقسم الداخلى حتى تخرجنا ،

لقد حمانا هذا النظام من متاعب الحياة التي كان الطلاب يعانونها بالقاهرة ، حمانا من الأزقة والحارات والأمكنة التي تبعد الى حد بيرعن النظافة وعن حسن المعاملة ، وخكلق هذا النظام صداةات ، وودا بين جماعات الطلاب الذين كانوا يحسون أنهم الى حد كبير أسرة واحدة ٠٠٠

وكانت دار العلوم تقف في مهب العواصف ، وتتناوبها الأعادير .
اذ كان الأزهر قد أعلن نظامه الجديد في مطلع الثلاثينات والذي يتنبي بقيام كلية للغة العربية مع كليات أخرى ، وكان يتعتقد أن وجود . اباللغة العربية بالأزهر يعنى عدم الحاجة لدار العلوم ، ثم كان الأزهر ينبي بفترة ازدهار في قياداته ، فقد تسلم مشيخة الأزهر شيخان يعتبران بفترة ازدهار في قياداته ، فقد تسلم مشيخة الأزهر شيخان يعتبران بفترة الاصلاح والفكر هما المرحومان الأستاذان الظواهرى والمراغى ، والنال للمساذان الظواهرى والمراغى ، وقد نجحت هذه المركة الأزهرية بتوادا

المختلفة فأوقفت « تجهيزية دار العلوم » وهي المدرسة التي كانت تعدد الملاب للالتحاق بدار العلوم ، وكان معنى الغاء التجهيزية أن المعين الذي تستقى منه دار العلوم قد نضب ، وستنضب بالتالى الدار نفسها ، وآخذت الدار تأخذ طلابها من الحاصلين على ثانوية الأزهر مؤقتا حتى ندبر آمورها أو تزول •

ولعل قلة عدد الطلاب الذين سمح لهم بالالتحاق بدار العلوم ابتداء من النظام الجديد كان أيضا استجابة للضغط الذي تعرضت له هذه الدار عليما ظهر أن ميزانية الدار أوسع من عدد هؤلاء الطلاب اتجه القائمون بالأمر الى انشاء القسم الداخلي ليمتص هذه الميزانية •

ولم يكن الأزهر وحده هو الذي يصارع دار العلوم بل اشتركت كلية الأداب بجامعة القاهرة في هذا الصراع (لم تكن الجامعات الأخرى بمصر قد ظهرت بعد) وكانت كلية الآداب أيضا تعيش أزهى عصورها حيث كان بها مجموعة من اساطين الفكر آنذاك مثل طه حسين وأحمد أمين ، وكان من وسائل طه حسين للقضاء على دار العلوم والقضاء على كل صوت يدافع عنها وعن ضرورتها أنه جذب الى كلية الآداب مجموعة كبيرة من خيرة أبناء دار العلوم حتى لا يقال أن للدار طابعا خاصا يحتم وجودها ، ومن هؤلاء الأساتذة أحمد الشايب والسقا وابراهيم حمودة وغيرهم ليغنوا كلية الآداب بما عندهم من خبراث ، وليئقلوا اليها طابع دار العلوم .

وبين هذا الصراع كان الزمن يمر ، وخرجت من المعاهد الثلاث دغعة أثر دغعة ، وتزامل الخريجون فى التعليم بوزارة التربية والتعليم وجاءت التقارير تحتم ضرورة بقاء دار العلوم ، وبقيت دار العلوم ،

ورأت جامعة القاهرة أن تحسم الخلاف بين دار العلوم وكلية الآداب فضعت دار العلوم كلية بين كلياتها سنة ١٩٤٦ وحل التعاون الى حد تبير (مدل المنافسة والصراع ٠

واتجهت بعض محاولات الأزهر لصرف الحاصلين عن الشهادة الثانوية منه عن الالتحاق بدار العلوم وذلك للقضاء على المعين الذي تستعد منه دار العلوم طلابها فقفز عميد كلية دار العلوم قفزة خطيرة النتائج ؛ واستصدر غراراً سنة ١٩٥٣ بجواز أن يلتحق بالكلية الحاصلون على الثانوية العامة من الذكور والإناث ، ومنذ ذلك التاريخ انكمش عدد الطلاب الأزهريين بالكلية ، ودبت بفنائها ومدرجاتها أقدام الجنس اللطيف •

## مستوى الكلية عبر نصف قرن:

ماذا نرى لو استعرضنا مستوى الكلية العلمي عبر نصف قرن (١) ؟ ٠

فيما يتعلق بالمناهج نرى أن المناهج الحديثة منذ ضمَّت الكلية المجامعة أصلح من المناهج القديمة ، وأوفى بالغرض وأشمل بالحاجات التى يتطلبها الانسان المسئول عن الثقافة العربية والاسلامية ، ففى الكلية قسم لتاريخ الأدب والنصوص ، وقسم للبلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن ، وقسم للنحو والصرف والعروض ، وهذه الأقسام الثلاثة تشمل بالدراسة مختلف الأبواب ومختلف عصور الأدب وأتجاهات النقد .

وفى الكلية قسم للشريعة الاسلامية وقسم للتاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية وقسم للفلسفة الاسلامية ، وفي هذه الأقسام دراسات فيها شمول وعمق في هذه الاتجاهات المختلفة ،

وفى الكلية لغات حية وبعض اللغات الشرقية وبعض المواد الثقافية ٠

وهناك هَر "ق" واضح رآيته وعاشرته هيها يتعلق بما عرفته طالبسا من التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ، وما أقدمه أنا وزملائي من

<sup>(</sup>۱) انشئت الكلية منذ قرن كامل ، ولكن المقارنة تتصل بنصف هذا القرن مقط ، مقد شهدنا خلاله جيل أساتنتنا وجيلنا وجيل طلابنا ( انظر تاريخ الكلية في الجزء الخامس من موسوعة التاريخ الاسلامي المؤلف ) .

هذه المسادة فى المنهج الجديد ، فالذى كان يدر أن سلنسا شذرات لا تعطى صورة ما عن أحداث التاريخ من ناحية عرضها وناحية شمولها وناحية فلسفتها ، أما الذى نقدمه فيمتاز الى حد كبير بالشمول والمعتق والاحاطة فيما يتعلق بالتاريخ وفلسفة التاريخ وحضارة الاسلام والمسلمين ومثل هذا يقال بالنسبة للمواد الأخرى .

وفيما يتعلق بالأساتذة نقرر أن كل جيل أدى مهمته في عصره خير أداء ، وكان الجيل الماضي يضم أعلاما في علوم اللغة والأدب لهم جهد عظيم في هذا المجال ، أما الجيل الحاضر فتخصصات دقيقة من مختلف جامعات العالم في كل فروع الفكر الذي يرتبط بهذه الكلية ، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية جميعا ممن يحملون درجة الدكتوراه ولهم دراسات وبحوث يثعد الكثير منها في نطاق البحوث العالمية ، ولو عرضنا المؤلفات التي ظهرت لأعضاء هيئة التدريس بالكلية منذ انضمت الجامعة الني الآن لرأينا مكتبة عربية واسلامية تدعو للفخر والاعجاب ، فيها دراسات عن القصة والشعر الحديث وشعر المهجر والالتزام في الأدب والتاريخ ، وفيها العسلامية وسلسلة عن مقارنة الأدبيان وغيها أغانين وأغانين في الفلسفة والتصوف والشريعة وغيرها من العلوم •

#### أساتذة الكلية في المحيط المالى:

وجهود أساتذة كلية دار العلوم لا تقف عند هذه الكلية ، غان كثيرين مدا منهم أعيروا لجامعات كثيرة فى العالم ، وأثبتوا بها أرقى درجات النجاح ، وانك لتراهم فى كل الجامعات العربية فى مختلف الأقسالتي تدرس اللغة العربية والأدب العربي والتاريخ الاسلامي والفاسفة الاسلامية والشريعة وتراهم كذلك فى جامعات الشرق الأقصى وفى نيجييا وانجلترا وغيرها ، هذا بالاضافة الى ما يسهمون به من نشاط فى الكليات الأخرى وفى كثير من معاهد الدراسات العليا ، وبالاضافة الى نشاطهم

الملموس في الاذاعة والتليفزيون والصحافة والمحاضرات العامة والخاصة .

# طــالب الكلية من عهد الى عهد .

وكان طلاب دار العلوم محدودى العدد ، فكان المدرس يعرفهم واحدا واحدا وكان تدريبهم على التطبيق والأبحاث عملا ممكنا ، ولم نكن ونحن طلاب بدار العلوم نعرف رفاهية العصر الحديث المتمثلة في صدور متعددة كالكافتيريا ، وحرية دخول المحاضرات أو النزهة بالفناء ، والباب المفتوح دائما لمن شاء أن يدخل أو أن يخرج وقتما يشاء ، وكانت الساعة التي ليست بها محاضرة لأنها خالية بالجدول أو لغياب الأستاذ المعاضر ، التي ليست بها محاضرة لأنها خالية بالجدول أو لغياب الأستاذ المعاضر ، تعدد ساعة دراسة بالمكتبة ، ويمكن القول دون مبالغة أننا كنا نعرف محتويات المكتبة أو أكثرها ، وكنا أصدقاء لأمنائها ،

#### ماذا عن طلاب العصر الحديث ؟

كل شيء مختلف تماما ، فبدل صفوة الحاصلين على ثانوية الأزمر ، ، نُستقبل الدار آخر الحاصلين على الثانوية المامة ، والفرق كبير جدا بين

الطائفتين ، فانا مثلا وزملائى لم تكن بنا حاجة — بعد ثانوية الأزهر — الى أية دراسة أو زيادة فى مجال النحو والصرف والعروض فقد كنا نعرف مستوى رفيعا فى هذه الدراسات وكل ما كنا نحتاجه هو بعض الفلسفات حولها وبعض فروع التخسس فيها وكنا فى الفقه الاسلامى وتفسير القرآن الكريم وغيرهما من الموضوعات ، على هذا النحو كذلك ،

اما الحاصل على الثانوية العامة من ذوى المجموع المتواضع فمستواه العدام ضعيف ، ومعارفه بعيدة كل البعد عن التخصص في علوم اللغة العربية والدراسات الاسلامية .

وانه المجموع وحده هو الذى القى بالطالب فى هذه الكلية ، ولاشىء آخر غير المجموع الهزيل . انه يدخل الكلية خالى الوفاض ويحتاج الى تشكيل جديد ، وبناء جديد ، وسنوات الجامعة لا تتسع لهذا التشكيل .

قد يكون ضعيفا في اللغة العربية • وعدواً لها ، ولكن المجمسون عدمه ايتخصص فيها • يا لله ١ ١ •

الما الطلاب الأتوياء فيتجهون للقسم العلمى ، والطلاب الذين يحصلون على مجمدوع مرتفع من القسم الأدبى يتجهون الى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٠٠٠

والدن أنه يندتم أن تثفتار صفوة من الطلاب لكلية دار العلوم ونظيراتها من الليات التى تخرج الملتمين ، لأن هولاء هم الذين سيعاتون النه الذي سيدبج منه الأدلباء والهندسون والقضاة والمفكرون فيما بعد ، ويوم ينعف المدرسون سيضعف كل هؤلاء ، أن طالب دا العاوم الذي بدخل ، ويفا سيذبج ضعيفا على كل حال ، مهما حاولنا معسه ، وأن يدخل ، ويفا نفوس تلاميذه ، وسيطارد الضعف من جيسل الى جيسل الى جيسل ،

وبالاضافة الى مستوى الطلاب عند الالتحاق هناك مشكلة العدد ، فقد كنا طلابا في دار العلوم وعدد الفرقة حوالي أربعين طالبا ، وأصبخ عدد الفرقة الآن عدة اللف ، وعدد المدرسين أقل من عددهم من قبل .

والكافيتريا تجفب عددا كبيرا من الطلاب الذين يثحسبون علينا دون أن يجلسوا الينا ، ويمضون أوقاتهم فى ظل شماسى البحر ونسيم الأشجار وأحاديث الصبا ٠

والطالب حر" أن يدخل المحاضرة أو يجلس فى الفناء أو يبقى فى بيته الى آخر العام أو يلتحق بوظيفة ما وهو طالب ويحسب أيضا علينا ، وليست لفا به صلة ، ولا يمكن أن نعرف الغائب من الحاضر فى هذه الأعداد الكبيرة .

وباب الكلية مفتوح ككلم أبواب الكليات والجامعات ، وكان هذا الباب ، في عهدنا موصدا دائما الآفي مواعيد مجدّدة ، واذا اضطررنا الى المخروج في غير هذه المواعيد كان علينا أن نأخذ إذنا من «خليل ألمندى » أو نهمس ببعض القروش الى « عم محمد » فيلتمس فرصة ليخرجنا ،

وطلاب هذا العهد ليس لهم على المكتبة الهبال ، ولا يربطهم بها ارتباط ، وهم لا يعرفون ـ غالبا ـ الا الكتب الدراسية البسيطة ،

هل من علاج لهـذا الداء؟ •

نعم هناك علاج ناجح ودواء سريع المفعول بعد ما ذكرناه من تشخيص للمرض وايضاح للمشكلة .

انه الطالب يتحتم أن تنوكجته له كل العناية ، وعلى الجامعة أو مجلس الكلية أن يقرر ألا يدخل كلية دار العلوم الا من حصل على مجموع مرتفع في الثانوية العربية مناسبا كذلك .

ربما يعترض بأن طلاب هبيذا الهستوى لا يقبلون على كلية دار العلوم والاجسابة هي :

أولا ــ الإكتفاء بالطلاب الأقوياء وإن قل عددهم غلا غائدة من الكثرة الضعيفة ولن يربتى المعلم الضيعيف جيلا ناجحا للمستقبل .

ثانيا ــ المقضاء على الفكرة التي خلقها الاستعمار ، وهي التقليل من شمأن مدرس اللغة العربية كوسيلة لاضغاف الوطنية بين العرب ، ويتصحيح هذا الوضع بابراز أن اللغة القومية أسمى اللغامة عندنا كحلل اللغية الانجيزية في انجلترا ، والفرنسية في فرنسا ،

ثالثا ــ تبرز امتيازات الكلية بطريقة الاعلام ، فمن الواضح أن لهذه الكلية امتيازات كبيرة ، وبها وسائل للاغراء ، ولكن التعريف بها قليل ، ومن هذه الامتيازات :

- ( أ ) سرعة التعيين دون انتظار ما يسمى بالقوى العاملة التي يتأخر صدور قرارها عامين بعد التخرج أو أكثر من عامين •
- (ب) الاستمتاع بوظيفة عالية الهنتوى مرتبطة الشخصيص بدر ابسية الطالب ، فلا يلقى بالطالب هنا أو هناك دون عمل أو فى عمل بعيد عن تخصصه ودر استه ،
  - (ج) الاستمتاع باجازة صيفية طويلة ٠
- (د) اتاحة الفرصة للمدرس ليسافر للخسارج معيارا لكثير من الدول التي تطلب المدرسين المصريين وتقدم مرتبا كبيرا ،
- ( م ) الحصول على دخل اضاف عن طريق الدروس الخصوصية التى تنظمها المدارس ، وعن طريق الانتداب للمراقبة وتقدير الدرجات في الشهادات العامة ٠

ر و) تأجيل التحنيد أحيانا في هترة يجتذب الجيش كل الخريجين أو أكثرهم بمجـرد تخرجهم •

رابعا ــ تقدم الدولة حوافز لتغرى الطلاب بالالتحاق بهذه الكلية ، ويمكن أن تكون حوافز مادية كمبلغ شهري يقدم لكل طالب •

خامسا ـ من الحوافز التى تعرى الطلاب بالالتحاق بكلية دار العلوم أن نقضى على صورة ارهابية تهدد الطلاب ، وتتمثل هذه الصورة فى الرسوب الضخم الذى يحصل كل عام فى الأدب العربى أو النحو أو البلاغة . ويترتب على ذلك اعراض الطلا بعن هذه الكلية خوفا من هذه المواد ، فمن الواضح أن الطلاب لايخافون من التاريخ أو الفلسفة أو الشريعة خوفه من القسواعد ، ولست أحب أن أدخل فى تفاصيل ما يتم من تسهيلات ، وادع ذلك لأساتذة هذه المادة ، والى تقديرهم لخوف الطلاب من سلاح مصلت يهددهم فيجعلهم يبتعدون عن هذه الكلية ، وأكتفى بأن أذكر أن الجاحظ كان يوحى « بالا يتشغل قلب المتعلم بالنحو الا بقدر ما بؤديه المالمة من فاحش اللحن ومن مقدار جهل العوام ، فى كتاب ان كتبه ، وشعر ان أنشده ، وشيء ان وصفه ، وما زاد على ذلك فهو مشغله عما هو وشعر ان أنشر الصادق والمثل الشاهد والمعنى البارع » (۱) .

ان قواعد اللغة العربية شيء مهم جدا للطلاب ، ولكن المستعمل من القواعد هو ما ينبغي أن توجه له أكثر العناية ، أما التصغير وبعض صور الاعلال والابدال ٠٠٠٠ فيكفى الإلمام بها كتراث فقط ٠

ومرة أخرى لابد من عمل شيء هيما يتعلق بهذه المواد ، وما أجدر أساتذتها بعمل ذلك الشيء والاتجاه بهذه المواد الى التدريب وحسسن الاسستعمال ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رسالة السلمين للجاحظ ورقة ١٣ ، ١٤ ( مخطوط ) .

وينتبع مع طالب كلية دار العلوم طريق آخر غير ذلك الذي يسير غيه طلاب الكليات الأخرى ، غينز ع معلم المستقبل من أسلوب الحياة الجامعية الجديد الذي وصفناه آنفا ، ويربى معلم المستقبل في جو تربوي اصيل ، يلاحظ غيه جانبه العلمي والأخلاقي معا ، ويدر ب ليكون مربيا يهتم في مدرسة المستقبل بالنظام والخلق كما يهتم بالعلم ،

ونعقد صلحا بين الطالب والكتبة لنربى فيه الرغبة في الاطلاع وتوسيع الثقافة •

ويزداد عدد المدرسين والمعيدين بجيث يكون هناك اشراف على كل الطلاب ، ودرجات الأعمال السنة حتى يهتم بها الطلاب ، ، ،

ولاشك أننا بذلك نخرج المدرس الناجح الذى تتطلع له النفوس وتهذو له الآمال •

\* \* \*

وهناك مسألة خفيفة تثور بين الزملاء أحيانا ، وهي عن مدى ضرورة التوسع فى الدراسات الاسلامية بكلية دار العبلوم ، ويجيب أساتذة الدراسات الاسلامية فى ذكاء وود بأن اللغة العربية جاءت الى هذه البلاد فى أعقاب الدراسات الاسلامية وتابعة لها ، ومحاولة عزلها عن القرآن وعلومه وعن التاريخ الاسلامي والفلسفة الاسلامية محاولة تضعف اللغة العربية أكثر مما تعنيها وتثريها وقواعد اللغة العربية ليست هدفا وانما وسيلة ليتحسن الانسان التعبير عن كلام يقوله ، وهذا الكلام هو ما مقدمه له أساتذة الدراسات الاسلامية والأدبية .

# « الودات » والمساحيق للطلاب والطالبات

وهناك همسة مهمة نهمس بها فى آذان طلاب الكلية وطالباتها ، ولعلها تنقلب من همسة الى صرخة ، ومن طلاب كلية دار العلوم وطالباتها الى الملاب والطالبات فى مختلف الكليات والمعاهد ، بل الى المرأة فى مختلف المسالح والادارات .

الهمسة أو الصرخة تتحدث عن موقف الطالب والطالبة مما يسمى « المودة » وأقرر فى هذا الجديث أننى است رجعيا الأنى عشب غترات طويلة من العمر فى أرقى بلاد العالم ، ولأنى لازلت أعيش فى مستوى طيب من مستويات الحياة ، ولذلك غان عرضى لهذا الموضوع يتسم بالدقة والاتزان .

فى كليتنا \_ ككل الكليات والمجتمعات فى بلادنا \_ شباب أطال سوالفه وأطلق شعره ، وشبابنا فى ذلك يقلد اتجاهات غربية ، وأنا شخصيا ليس لى اعتراض على هذا ، فطول الشعر عرفه التاريخ فى عصور مختلفة ولم يكن به ما يدعو للتقزز ، ولايزال الناس يرون صورة المصلح جمال الدين الأفغانى وقد تدلى شعره من تحت عمامته ، وأوشك أن يسدل على كتفيه ، وفى الغرب عثرف بعض « الخنافس » بالبراعة فى الموسيقى والغناء ، وفى الدورة \_ الأولومبية التى عقدت فى أغسطس وسبتمبر سنة والعناء ، وفى الدورة \_ الأولومبية التى عقدت فى أغسطس وسبتمبر سنة العديد من أبطال الرياضة وقد أطلقوا شعورهم وأطالوا سوالفهم ، كما نرى صور العديد من أبطال الرياضة وقد أطلقوا شعورهم وأطالوا سوالفهم ، كما نرى وقد فعلوا ذلك أيضا •

ولكن « المودة » فى بلادنا تختلف عنها فى أكثر بلاد العالم ، فأكثر الذين يطيلون سوالفهم هنا ويطلقون شعورهم يرون هذا هدفهم الأوحد ولا يحققون معه أى نبوغ ، فاذا ما أطال الشاب شعره أمسك فى يده

سيجارة وارتاد آماكن اللهو أو سار يتسكع هنا وهناك وحسب أنه حقق كل شيء ، ولم آر قط فى كليتنا شابا أطلق سوالفه ثم أدى واجبه واستحق التقدير ، فالسوالف فى بلادنا مظهر من مظاهر التفاهة واللامبالاة ،

همسة عميقة الى شبابنا أن يهتموا بواجباتهم ، وأن ينالوا من الملاذ المباحة ما لا يقصر بهم عن أداء الواجب •

فاذا جئنا الى الطالبات وجدنا الأمر أقسى وأصعب ، ففى كليتنا وفى الكليات الأخرى ، وفى المصالح والوزارات تظهر بعض النساء على نحو يتنافى مع الدين ومع تقاليد الشرق ومع الذوق العام ، فالملابس القصيرة ( المينى جيب والميكرو جيب ) تبدو هنا وهناك وأوجه كثير من الفتيات والسيدات تعلوها هلبقة كثيفة من المساحيق ، ولسنا نستطيع أن نبيح هذه الملابس حتى للطالبات المجتهدات كما أبحنا طول الشعر ، ألأن المشرع الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى حرّم هذا الوضع وليس لانسان أن يجتهد فيما فيه نص ، قال تعالى « يا أيها النبى قلم لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن » ( الأحزاب ٥٩ ) وقد حسمت بعض المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن » ( الأحزاب ٥٩ ) وقد حسمت بعض بهذه المرارات ، وترك الأمر فى بلادنا للآباء مع أن المجتمع له سلطانه ، فمن الصعب على "أن أمنع ابنتى مع أن زميلتها فى الكلية أو النادى أو العمل فمن الصعب على "أن أمنع ابنتى مع أن زميلتها فى الكلية أو النادى أو العمل ولو صدر قرار عام لرحب به الجميع حتى المرأة المتحرد ،

أما المساحيق فشأنها عجيب ، كيف تستطيع المرأة العاملة أو الطالبة أن تجد الوقت لوضع هذه الألوان وحبكتها ؟ وما فائدة هذا الجهد ؟ انه لن يجذب رجلا لراغبات الزواج ، لأن الراغب في الزواج يكره غالبا المحلوى المكشوفة التي تجذب الذباب ، واذا جذبت هذه المساحيق زوجا فانه لن يكون زواجا مستقرا وربما جذبت هذا الرجل مساحيق أخرى أعظم انتقانا وأدق صنعا .

اننى أعبر عن رأى الكثيرين حين أقرر أننا نشمئز من هذه المناظر بالجامعة ، ونراها فى غير مكانها اللائق ، وكم تستطيع المرأة أن تجذب لها الأنظار بأخلاقها وأناقتها التى لا تكلف فيها ولا خروج عن المألوف ،

ان الرجل الفنان يحب الجمال فى الزهرة الفينانة ، و فى الخضرة اليانعة ، و فى المنان يحب الحمال الحى فى المراة ، ولكنه يتطلع بعمق الى ما تحت المساحيق ولا تخدعه المساحيق ، أما أولئك الذين تخدعهم الألوان الزائفة غهم ضعاف النفوس والأفكار .

; :

والعجيب أن بعض الزوجات العاملات يهملن أنفسهن بالمنزل أمام ازواجهن ، غاذا جاء وقت الخروج جاست الواحدة أمام المرآة فترة طويلة لتعد وينتها وتتألق في ملابسها فأصبح المنظر الجميل هبئة المرأة للخارج ، وأصبح نصيب الزوج من أناقة زوجته ضئيلا محدودا .

وقد تجتذب المساحيق عين الرجل ، ولكنه فى الواقع اعجاب" بدقة الصنعة لا بروعة المرأة التى تصنعها ، لأن عين الرجل الذكى لا تقف عند المساحيق ولكنها تنفذ الى ما تحت المساحيق ، الى الطبيعة التى حاول الزيف اخفاءها .

وهناك صيحات بهذا المعنى تقدمها كاتبات مصريات ، وتقدمها زائرات أجنبيات تطرين المرأة المصرية ، وتقدمن لها دعوة أن تعود الطبيعة وأن تترك التبذل الذى يضر أكثر مما ينفع ،

ومن هذه الآراء ما كتبته محررة « أخبار حواء » بجريدة الأخبار يوم ١٩٧٢/٩/٢٤ وغيما يلى خلاصة ما كتبته :

كان ينبغى أن تكون الطالبة الجامعية والمدرسة والموظفة عنوانا طيبا ومثلا أعلى للفتاة المصرية ، ونحن لا نداالب هؤلاء بالتخلى عن الأناقة ، ولكنا ننبه الى أن الأناقة والذوق الرغيع هما عكس البهرجة والاسراف فى

الماكياج والملابس الخليعة ، وتأخذنا الغيرة أحيانا على الفتاة المثقفة فنصرخ بأن الفتاة التى تسرف فى البهرجة وتلبس الملابس الخليعة ليست عنوانا لحمر ، وانما هى من الفتيات الملاتى تتجهن للتسكع فى الشوارع ولفت أنظار الجماهير ، ولكن تصيينا الصدمة عندما يقال لنا ان اللاتى تلبسن هذه الملابس وتظهرن بهذه البهرجة هن فى الواقع من طالبات الجامعات ،

رجاء وآمنية أن تنقذ الفتاة الجامعية سمعتها من هذه الاتهامات وأن تصبح بحق الصورة المشرفة لوجه مصر •

بقیت \_ عن کلامنا عن دار العلوم \_ فکرة تظهر فی مذکراتی و تعیش فی خادی ، فقد کنا \_ کما سبق القول \_ بالقسم الداخلی بالکلیة و نحن طلاب ، و کان عنبرنا یه طلاب ، و کان عنبرنا یه طلاب علی شارع المبتدیان ، و کنا نشاهد مرة فی الأسبوع علی الأقلم عملیة غسیل للشارع أو توماتیکیا ، فکانت سیارة مجهزة بجهاز أو توماتیکی للغسیل تروح و تغدو بالشارع حتی تترکه کالمرآة کما یقولون ، و تنتقل من حی الی حی •

ولايزال شارع المبتديان يعيش ، ولكن الحال قد تغيرت بعد أكثر من ربع قرن من الزمان ، فقد اختفت السيارة الأوتوماتيكية ، واختفت كل وسائل النظامة تقريبا ، وارتفعت حصول الكلية أكداس الزبالة ومناظر القاذورات ٠٠٠ يا لله ! ا كيف انحدرنا وكان ينبغى أن نصعد ؟ ٠ القاذورات ٠٠٠ يا لله ! ا كيف انحدرنا وكان ينبغى أن نصعد ؟ ٠

مع الشت عرّ

#### الأدب والشسعر:

بعد الحديث عن القسم الثانوى بمعهد الزقازيق والحديث عن دار العلوم ينبغى أن نقف وقفة نتحدث فيها عن الشعر ونصيبي فيه ، وقد مسبق أن قلت أن نزعة أدبية لمستها في نفسى في أخريات عهدى بالقسم الابتدائى ، وأن هذه النزعة الفجة قد نضجت فى القسم الثانوى ، فلما التحقت بدار العلوم صعر المراب هذه الموهبة الى حد كبير ، وهذه الموهبة الأدبية كان لها عندى مظهران ، المظهر الأول الشعر وسنخصه بحديث طويل بعد قليل ، أما المظهر الثاني فهو النثر خطابة وكتابة ، وهذا المظهر الثاني كان ولايزال وسيلتي في كتابة ما ألفت من كتب وما نشرت من بحوث ، وما القيت من محاضرات عامة وخاصة ، فقد كانت سهولة التعبير عما بنفسى من أفكار من أهم الأسباب التي يسترت مهمتى دمؤلف وأستاذ ، والمحمد لله واهب المنن الذى هدى لهذا وما كنت بسواه قادرا على التآليف بسلالة وانسياب ، وهناك كثير من المفكرين والباحثين لديهم أفكار مفيدة ، ولكن تعبيرهم عنها بالكلمة المقولة أو بالكلمة المكتوبة صعب ، وقد تعجز العبارات التي يكتبونها عن حمل الأفكار التي يحملونها ، فليت هؤلاء يتجهون بمزيد من الجهد لتكوين الأداة أو الوسيلة كاتجاههم لتكوين الفكر والبراعة في البحث ، فالكلمة هي سبيل نقل الفكرة من داخل الانسان الى المجتمع ، وسبيل حراسة الفكرة من جيل الى جيل ، وقد عاشرت كثيرا من الزملاء بالخارج وبعضهم كان يسهل عليه أن يعبر عن نفسه بالانجليزية آكثر مما يستطيع بالعربية وقد كانت تأخذني الغيرة على لغتنا الجميلة ، وعلى ما تمديه لكثير من الباحثين بما يسمى السهل المتنع •

ولانكتف فى الحديث عن النثر والخطابة بهذا القدر هفى الكتب التى أخرجتها والمحاضرات التى ألقيتها ما يشفع لى بالاكتفاء بهذه الاشارة ، أما الحديث عنى كشاعر فيحتاج منى هنا الى وقفة أطول وأفسح ، فلقد لعب الشعر دورا مهما فى حياتى ، واذا كنت الآن أطيل الجلوس بمكتبى

مع المراجع الأدور فكرة ، أو أحمسل بعض مراجعى الى النادى الأبحث فيها ، فطالما فعلت مثل ذلك مع الشعر فى مطلع الشباب ، ولكن أفنارى العلمية ظهرت للوجود ممثلة فى عشرات الكتب التى طبعتها واعدت دلبعها مرارا ، بيد أن شعرى أوشك أن يختفى ، وكثيرون جدا ممن يعرفوننى كاتبا ومؤلفا لا يعرفون عنى شيئا كشاعر ، وهى مرحلة من العمر الحله ان الأوان للاشارة اليها غليس من العدل أن تضيع .

#### طيرف حيول الشيعر:

ولا يخلو الحديث عن الشعر من طرف أسرد فيما يلى بعضها :

فى معهد الزقازيق كان هناك بطبيعة الحال منافسات بين الدلد التفوقين ، وكانت هذه المنافسات بريئة وطيبة ، وكانت احيانا تتعدى المنافسة الفردية الى الجماعية بمعنى أن جماعات من الدالاب المنت نتاون وتتعاون علميا وأدبيا ، علميا فى المذاكرة وأدبيا فى جماعات الشعر والدالبة والتعصب لهذا أو ذاك ، وكان لى زميل ينافسنى فى مجال الشعر . والموقفنا معا فى المناسبات المتعددة ليلقى كل منا قصيدته . فانال اختر الاعجاب أو يناله زميلى ، وكان هناك طالب من بلدة هذا الزميل يصفيق الشعرى ويعترين به أكثر مما يفعل مع ابن بلده ، وفى مرة ضاق منافسى الساعر بصديقى ابن بلده فقال له : انك تفاخر بشعر شلبى وانت لا تعرف الشعر ، ولما عرفت ذلك أوعزت اليه أن يجيب بانه يقرض التسعر على نسق لا يقل عنه ، ولكنه لا يجب اظهاره احساسا منه بأنه دون المستوى المطاوب ، ومنذ ذلك الحين بدأت منافسة جديدة بين الاثنين ،

لم يكن صديقى هذا شاعرا ، ولعله لم ينظم بيتا واحدا من الشعر طيلة حياته ، ولكنى كنت خكافه ، أنظم له قصائد من حين لآخر ايظهر بها في المناسبات ، وهب صراع طويل ، فهناك شكوك واسعة بأن هذه المفاجأة

الشعرية ليس لها أساس ، وأن المؤلف الحقيقى لهذا الشعر هو أنا ، ولكنى كنت انكر ذلك باصرار ، وأدع صديقى يردد هذا الشعر بزهو وسرور على أنه شعره ٠

وطال أمد هذا التصرف حتى قال لى صديقى مرة: « لقد بدأت أحس بان هذا الشعر هو شعرى أنا فعلا » فشجعته بأن يتمسك بهذا الأحساس ، وكانت أسهم هذا الصديق توشك أن ترتفع على أسهم الشاعر المقيقى الذى كان ينافسنى ، فأصبح ابن ً بلد ِه يشغله بالمنافسة •

وفى اجازة الصيف ذهب هؤلاء الى بلدتهم وذهبت الى قريتى ، وكانت المساغة بين القريتين حوالى ثلاثين كيلو مترا ، ووجد الشاعر المقيقى ورغاقه الفرصة سانحة للايقاع بصديقى وكشف أمسره ، غانتهزوا مناسبة من المناسبات الدينية ــ هى الهجرة النبوية الشريفة ـ واعلنوا عن اقامة حفل بهذه المناسبة يند عى له أعيان البلدة والمثقفون ، ودعى صديقى ليسهم بقصيدة فى هذا اللقاء ، وكان ذلك قبل موعد الحفل بيومين ،

قال لهم صديقى : ان الوقت ضيق ، وربة الشعر قد لا تواتينى فى هذه الفرصة ، ولكن أصواتا كثيرة صاحت فيه قائلة : ان عدم اشتراكك سيقو "ى وجهة نظر الذين يد عون بأن الشعر الذى تقرؤه هو شعر شلبى وأن بعدك عنه بعد "عن الشعر وعن ربة الشعر ، وظهر طابع التحدى فى هذا الأمر ، قال صديقى : انى أقبل التحدى ، واتركونى لأخلو الى نفسى ، وأرجو أن تنطلق قدراتى الشعرية ،

ولم يتضع صديقى وقتا ، واتجه الى معطة السكة العديدية والتقط القطار لى ، وغوجئت به أمامى يصرخ قائلا : لقد أوشك الأمر أن ينكشف ، وقص على قصته ، قلت : هو ن عليك ، غلهذا الداء دواء حاضر ، خذ هذه القصيدة التى أعدتها لنفس المناسبة ، فأخذها وقفز قائلا : هذه كل

تحيتى ، أريد أن أعود بسرعة قبل أن يحس أحد بأنى فارقت القرية ، وعاد دون توان ، كان معهم فى الصباح ورأوه فى الظهيرة والمساء فلم يخطر لهم ببال أنه سافر لى ، وفى الليلة التالية كانت هذه القديدة تلقى فى حفلين ، ولكن المستمعين هنا غير المستمعين هناك ، ومنذ ذلك التاريح أصبح صديقى فى نظرهم شاعرا دون ادنى ريبة ،

ومن الطرف التى تتصل بالشعر ما حدث فى خلية دار العلوم . فقد كنا بالقسم الداخلى ، وكانت المذاكرة والسهر والجهد تتضح ابتدا، من شهر مارس حيث تعيش الكلية نهار ها وليلها فى وهج وجد ومبنى كلية دار العلوم كان يقع بالقرب من جاردن سيتى ، وفى شهر مارس والشهور التالية له يتخفف الناس من الملابس الثقيلة وتتفتح الزهور . وتنطلق المرأة من عقال الشتاء بكل زينتها وجمالها ، وللمرأة فى حياه الشبان دور كبير ، انها تسيطر على جانب عظيم من عواحلفهم وتجذب عيونهم وتستهوى عقولهم ، وهكذا بينما كنا معشر الطلاب ننصرف عن الحياه ومباهجها الى السهر والكدح كانت المرأة وكانت الطبيعة تنطلق فى بهجتها وروعتها .

وخطر لى هذا الخاطر يوما فكتبت العبارة الآتية على السبورة التى كانت توضع عادة عند مدخل المطعم لتدوّن عليها تعليمات المشرف:

« الطلاب مدعوون لتأليف قصيدة يتُستهم فيها كل منهم ببيت واحد . ويتكتب اسم المؤلف أمام البيت ، والبيت الأول يحدد موضوع القسيدة وبحرها وقافيتها » وكتبت أنا البيت الأول هكذا :

متی یجی، ربیع ولیس فیه امتحان ؟ شلبی

وقرأ الطلاب هذا الاقتراح فأعجبوا به ، وسرعان ما امتدت أيديهم المياشير ليضيفوا أنصباءهم ، وكان بعضهم يفكر في البيت الذي

سيسهم به وهو يتناول طعامه ، فاذا استقام له البيت أسرع يترك المائدة ليدوّن هذا البيت ثم يعود للطعام ، وعندما انتهت الوجبة كانت السبورة تضيق بما كُتُرب عليها ، وكانت هذه الشركة قد آخرجت قصيدة رائعة تمثل انجاهات الشباب وطموحه ،

وحدث بعد أن توقفت عن قرض الشعر وأنا مدرس بالجامعة أن اشتركت في معسكر ثقافي بمرسى مطروح ، وكان معنا زميل قديم يعرف أنى شماعر ويعتقد أنى لاأزال أقرض الشعر ، وفي سهرة من السهرات كان يحضرها عدد كبير من الجنس اللطيف طلب منى أن القى قصيدة من شعرى ، والمح في الطلب واشترك معه في ذلك آخرون ، فألقيت قصيدة سيراها القارىء غيما بعد وعنوانها « اليها» ويبدو أن أحد الحاضرين لاحظ أن عينى التقت وأنت ألقيها بعين هذه الفتاة أو تلك ، فظهر احساس بين الماضرين بأن هذه القصيدة نظمت في مرسى مطروح متصلة بفتاة من الحاضرات ، ولم أنكر أنا هذا الاحساس مع أن القصيدة نظمت قبل من المحاضرات ، ولم أنكر أنا هذا الاحساس مع أن القصيدة نظمت قبل الرائعة ، وأجبت اجابة فيها ذكاء ومكر بأن هذه الفتاة تعرف نفسها وعشنا فترة وأكثر من فتاة من هؤلاء تعتقد أنها صاحبة الالهام وعشنا فترة وأكثر من فتاة من هؤلاء تعتقد أنها صاحبة الالهام و

وبعد ٠٠٠ مأين هذا الشعر الذي تحدثنا عنه ولم نتعرف عليه ؟ ٠

الاجابة عن هذا السؤال تعود بى الى الوراء طويلا ، فقد كان من التقليد المتبع أن زعماء الطلاب بمعهد الزقازيق ـ وكان أكثرهم أو كلهم من الشعراء ـ ينتهزون فرصة مكانتهم الاجتماعية بين الطلاب فيجمعون شعرهم فى ديوان ، وينشرونه ويبيعونه للطلاب ، فلما جاء دورى خطر لى احساس بأن هذا التصرف فيه نوع من استغلال المكانة ، وبنوع من الكبرياء أو العناد لم أجمع شعرى ولم أنشره ، وتغيرت اتجاهات الحياة بعد ذلك ، فقد تطلعنا فى دار العلوم الى المستقبل والواقع أكثر مما تطلعنا الى الخياك ، وبعد دار العلوم لم يطل بى المقام بمصر وسافرت الى انجلترا

عضو بعثة جامعة القاهرة ، وفي خلال هذه الرحلة ضاعت من بيتنا بالريف قصاصات الورق التي حملت خطرات قلبي في غترة من أهم غترات الشباب ، أين قصيدة الليل التي أخذت عليها الجائزة الأولى والتي صورت الليل في هدوئه وسكونه ، وصورت العابد الحانى ، والمحب المدنف ، واللص المتنكر ، وصورت جماعات الحشاشين الذي يلتفون حول الدخان القاتل المتصاعد من « الجوزة » أو يلفُّهم هذا الدخان القاتل ، وصورت الأعبى القمار حول المائدة الخضراء وما يكثر آنذاك من مؤامرات هامسة ، ودهات قلوب توشك أن تنفجر مدم أين هذه القصيدة وأين سواها مما عبير عن عاطفة الحب التي كانت الشغل الشاغل للشباب في تلك السن ؟ وأبين القصائد الدينية والوطنية التي طالما صفق لها الناس وأعجبوا بها ؟ أين هذا كله ؟ لقد أكله النسيان واحتواه المجهول • أبيات غردية لاتزال في خلدى توحى بمناسبات عميقة الأثر في النفس ، فهناك بيت يمثل بقايا قصيدة ويرمز لقصة ، خلاصتها أننى وأنا طالب بدار العلوم كنت أعود من حين الى آخر الى قريتنا ، وكنت أمر" بالزقازيق في طريقي الى القرية ، وفى الزقازيق كنت أحط الرحال في بيت لنا به صلة ، وبه هتاة جميلة مهذبة تحسن استقبالي وأنعم بحديثها العذب واهتمامها الكبير ، وكنت اذا تأخر تف القاهرة عاتبتني عتابا به نعمات الشوق والود ٠٠٠ ومرت الأيام ، واستوى عود المفتاة ، وبدأ الراغبون في الزواج يدقون الأبواب ، ولم يكن في وسعى أن أتزوج آنذاك فالتقطها أحد الراغبين ، وقنعت أنا بأن أبرز زغرات النفس في قصيدة سينيَّة كانت أيامـَها من أرق القصائد ، وضاعت هذه القصيدة مع ما ضاع من شعرى ، ولم يبق بذاكرتي الا بيت واحد يمكن أن يسمى بيت القصيدة الأنه يصور القضية تصويرا دقيقا ، وهذا البيت هو:

> كنت ِ لى واحـــة أميــل اليهـا عندما تعصف الريــاح بنفسى (١)

<sup>(</sup>۱) جددت كتابة تصيدة لتملأ فراغ القصيدة التي ضاعت ، وسيرى القارىء ظروف ذلك فيما بعد ، ويرى القصيدة الجديدة بعنوان « وقفة وداع » .

وهناك بيت آخر من الشعر يصور صراعا بين غتى وغتاة ، كانت الفتاة طالبة فى الجامعة فى وقت كانت الطالبات بالجامعة قليلات ، وكان بها جماله واعتداد بالنفس ، بدت ساخرة من الحب ، وغير مكترثة بالفتيان الذين كانت تخفق قلوبهم كلما رأوها أو ذكروها • والتقت هذه الفتاة بشاب وسيم يشعل مراكزا جذابا ، وكأنها كانت قد تعبت من الصراع والظهور بمخلهر الاعتداد بالنفس ، فألقت بنفسها فى حبه وهامت به ، ونظمت فى ذلك قصيدة كانت ضمن ما ضاع من شعرى ولم يبق منها فى ذهنى الا بيت واحد هو :

# كانت تدرِك على سواك وانما للعهروا نسيت لديك دلالها المعهروا

وهناك مجموعات من هـذا الشـعر تبرز في السرحيات الشعرية المدرسية التي نشرتها وأنا مدرس بالأورمان النموذجية ، واحـدى هذه المسرحيات عن « ميلاد الرسول » وثانية « عن المدرسة الفاضلة » وثالثة عن « جامعة الدول العربية » وكانت هذه الجامعة عند قيامها حدثا يشغل الأذهان ، وهناك بعض قصائد نشرتها الصحف والمجلات في حينها ولكن هذا وذاك ضاع كذلك ، ولم أعد طبع المسرحيات المدرسية بعـد أن اتجهت بي الحياة وجهة أخرى وانشغلت بالفكر الجامعي ، ولم يبق الما نشرته الصحف والمجلات أي أثر ،

قلة قليلة جدا من الشعر وجدتها مصادفة جمعتها مفكرة صغيرة تأخذ شكل كتاب فلم تعبث بها يد الاهمال ، وقد قرأت هذه المفكرة ، وليس ما بها من شعر أجود ما كتبت ، ولكنه جزء أعتز به منه ، وقد اخترت منها نماذج تمثيل شعر المناسبات والشعر العاطفي وبعض الأناشيد الدينية والوطنية والاجتماعية :

وغيما يلي هذه النماذج:

# الهجرة النبوية الشريفة

ذاك ركب " يكبد بين الصحارى قد طواه الدشجي فهم وسارا أيقيظ الصمت والرمال سيراه وأثار المصاوفض الغبارا كان في عـــونه إلـه البرايا غرأي حسفحة الظللم نهارا عسدك" قل عسد"ة وعديدا بينما فيه عزمه" لا تبارى لم يهابوا الردى وخير اليهم أن يموتوا من أن يذوقوا الصَّعْدَارا عقد دوا العزم أن يعيشوا وفيهم عز"ة" تمسلا الوجسود فخسارا كل عيش مع المانة ذل المانة ذل يجعيل المنزل البهيج قيفسارا وطن المسر حيث يحيسا عزيزا لا يعـــاني الآلام والأكــدارا

إيه يا مو كب الرسول لقد سر (م)
ت وأضحى العلا إليك شـــعارا
قد دعتك السماء يا يثرب الخير (م)
ر فهبي واســـتقبلي المختارا

ولايسر موكب الرسسول ليلقى في رباك الأبطال والأنمارا في رباك الأبطال والأنمارا تركوا الموطان الحبيب ولكن رغبوا موطن السماحة دارا سيشع الاسلام منك على الدنا (م) يا فيهدى الورى ويحمى الذمارا

#### اليهـــــا

المي الفتاة الغادة الطروب الى الجمال الناعم الرطيب الى الفـــــؤاد اليقـظ اللعـــوب أرسك قلبا دائم الوجيب يذكرها في الكلجب المسسبوب وفى السكون الشمامل الرهيب يذكرها في قسروة الخطروب وفى ابتســام الأمــل الرحيب فذكر مسا للخسسسافق الدءوب تسبيحـــة الســـتغفر المنيـب يا وطـــن المشــر عدر الغــــديب ويا منسار المنسب والنسيب أشعل همتى الرأس بالمسيب ومسير الفيو ومــا رثت° لذ ُوئبِهِ المـــــــــــكوب ولا كمنك المسدد المسبوب ولا لقلب والمسسح النفسسوب اعيساه ما عاناه من لفسسوب لعسله يكون من نمسيبي أن ترهم ما نلت من شهسوب

-

لازلت با دنيــای للمبيب ريمـانه في كنف خمسيب ريمـانه في كنف خمسيب وكنت في المستقبل القسريب المام مسادق التشبيب

### وقفيسة وداع

هذه القصيدة من وحى العاصمة المثلثة بالسودان الشقيق ، فقد كانت هناك أمسية شعرية فى شهر يناير سنة ١٩٧٨ أنشد الطلاب فيها سينية شوقى على أنغام الموسيقى ، ثم طلب الحاضرون منى أن ألقى بعض شعرى ففعلت ، ولكنى ذكرت \_ معلقا على سينية شوقى \_ أننا ونحن طلاب بدار العلوم اتجه شعراء الطلبة لمعارضة سينية البحترى على نحو ما فعل شوقى ، وكنت من هؤلاء وكانت السينية التي كتبتها مرتبطة بالقصة التى رويتها من قبل عن فتاة الزهازيق \*\*\* غير أن السينية التى كتبتها ضاعت ولم يبق منها فى ذاكرتى الا البيت الذى أشرت اليه آنفا وهو :

كنت لى واحمة أميسل اليهسسا عندما تعصسف الريساح بنفسى

بيد أن صديقا سودانيا المتقى بى عقب نهاية الحفل وقال لى بصراحة السودانى: أنا لا أصدق أن سينيئة كهذه يمكن أن تضيع ، ويخيل لى أنك لم تنظم فى هذا الموضوع الا هذا البيت .

وشق على هذا القسول ، فاتجهت في الحال لأكتب القصيدة من جعيد ، وجانت القريحة بالأبيات التالية ، وقدمتها له في الصباح ، والسينية الجديدة ليست من قريب أو بعيد تلك السينية الطويلة التي نظمتها إبان الشباب ، فالسينية الجديدة غلب عليها طابع الحاضر بما فيه من آمال تحققت ، وكبرياء لا تخضع لسلطان الحب ، وهي بذلك تخسالف السينية القديمة التي كأن بها وهج الشباب ، وفورة الحب ، وقسوة الفراق ، والقصيدة الجديدة هي :

جمعتنا الحياة في عهد أنس مر كالطيف بين شروق وهمس

كنت لى واحسة أميسل اليهسا عنسدما تعصف الريساح بنفسى كنت لى جنسة أغسرد فيهسا كنت مستقبسلي ويسومي وأمسى كنت حسولي فكرا وقلبا حنونا كنت نبض المسنى ورجعسا لحسلي كنت نبض المسنى ورجعسا لحسلي كنت وأخساف القيسيد منهذ التقينسا وأخساف القيمسيد يه بحبس وأخساف القيمسيد يه بحبس وأخساف القيمسيد يه بحبس واخساف القيمسيد يه بحبس واخساف عسرس وتهساديت في مبساهج عسرس

\* \* \*

منيسة القليب لا تراعيي فيساني لن أطيل البكا وأحيا بياس الست كالواله الذي يقطع العمر نواحاً على فقيد برمس لا وحت الهدوي سأفتح بابا للسني يستطيها كل حس كبديل عن الهدوي سوف أمنى الهدوي سوف أمنى الهدوي سوف أمنى

\* \* \*

ويمينا حبيبتى سوف تبقى

ذكريات الهاوى بأشرف قادى الأفات أريجها يمالا الأفات اليجها يمالا الأفات اليجها في عبيرا وجرسها في جرس.

فوداعا حبيبتى ، كل صبح فوداعا حبيبتى ، كل صبح سوف يمضى الى الأصيل ويمسى.

#### نفسب مسامت

هيكجت شعرى في هـوا ك بنظــرة وببســمة الكنــنى لــم أحـُـظ مــن في مــك الجميـل بهمسـة التركي تتحب وأنت لــم تتشفع هــواك بكلمــة ؟ أمــا أنـا فإليــك أهتـــسف بالهـــوي والمـــة و أقر

#### \* \* \*

مس الهسوى قلبى وكنت عن الهسوى فى غفسلة فانسساب لى طيف الحبيب يهيج كلمن نشوسى طلعة طيف اتى سحرا يحسا (م) ورنسى بأبهسى طلعة وسدا يدق القلب من (م) هشوا بأروع فتنسة والقلب أوشسك يستجيب لمن يسداعب مهجكى همل أستجيب له ؟ وان لم أستجب يا حسيرتى هيا عليف الحبيب ولا منيبت بلوعنة والإيان مدين محبيت الحبيب ولا منيبت بلوعنة

# معتدد الإلهام

إن وصفت الراح أسكرت ، وإن قلت العبرات

او ومسسفت الروض في بهجتسسه اجمسل القسارىء بسين الزهرات

او ذکرت العسب أمسى مدنفسا كل خالى القلب صوف السمات

يا حبيبى منسك الهسامي وفنتى الت مبيبى أنت نبر أنن عيسساتى

يسائلني كيف السبيل ألى هند

وفى القلب من جراً، هندر شكاية القلب من جراً، هندر شكاية الا يجدر عه وللعين دميج الا يجهد ولا يتجدر عه

سألتُكُ ما مند الوصال علم أنل المؤادر من الوجدر

وأنت غَـُذَاء الروح يا هنـُد خارحمى معنتى أسـير الحبّ والشوق والودخ

مناب المسيد مسيم المسيد مسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد

وإنسى ليرضيسنى اذا مسا ذكرتيسنى ولو كانت كالذكرى مع الدكر والصدير

ولكنما الهرجبران يا هندر لوعة المرببران يا هندر الما قلبي ويصعو بها ستهدري

وأنت ِ بقلبى تسسكنين فأشسفقى عليه ، وكونى منبع المسين والسسمد

وان تجرحى يا هند قلبى فربمسسا نرى مرهف الأسياف يقضى على الممدر وتتأنسسف نفسسسى أن أذلِه ولإنسه للسنك والقيدر

ولكننى أهـوى الإسسار اذا بسدا لينسد غما أهلى المضوع الى هند

فهند" كوجسه الصبح أو نسمة الصيبا وهند كنشر الزهر، أو نظرة الورد

# یا ۰۰۰ حبیبی

وجهتك المشرق غياض سيناه ثغرك الباسم ما أحسلى لمساه أنت أنقسذت غؤادى من لظهاه يا مسلاذى من تباريح الميساه

\_\_\_\_\_

یا حبیبی قد عرفت البسسمات ِ یك ، من بعسد لهیب العبرات یا حبیبی آنت نبراس حیساتی یا حبیبی آنت ناملی منسسات

یا حبیب کنت می الدنیا غربیبا آملا الساعات حزنه و نحییه یا حبیب جئت کی صدرا رحیبا مرت کالواحة فی جنوف الفسلاه

\_\_\_\_\_

یا تعبیبی بعدد طرق الظلمات جئت کالصبح جمیل القسسسمات یا تعبیبی فامدت کل شسسکات وبدات فی حسکه تلک الحیالاً

آنت من خفظ ویسسلات المحسسن آنت من کفکف آهسسات الشسسجن آنت من آهسسوی علی مسسر الزمسن آنت من أهسسوی علی مسسداه

<u>;</u>

یا حبیبی آنت من یه وا قلبی یا حبیبی نیسك آمسالی وحسبی قد ملکت الروح فی بعسد وقسرب

ا يا حبيباً ليس للقلب ســـواه

-

# لقسساء

ذاك يسوم معطي القسسسسمات معقرى السامات معقرى السامات

شغلتنى الأحداث عنه ، ولكن نسبات نشيط التسمى بعد طول سبات

هب يروى عنى هديث لقسسائي ، بانضر الزهــــرات

کنت فی وحشة الغریب ولو أنی (م) مصحبت و راداتی و راداتی

غنطلكمنت للسماء أناجيها (م) وأرجسو منها رغيس حيساتي

المستجابت لى السماء وأهدكت المبسات معسة خلته اعرا المبسسات

بعثت لي هبيتي مثل وجسه (م) الصبح بيدو ف حسالك الظلمسات

ملات حولي الحيساة نعيمسا وأذابست ما بي من الآمسات

هی آنس" لوهـــدتی وهنــــاء" لجنـــانی ، وهنبــــع\* البســمات ِ كل ما فى الوجهود أضحى جميلا منذ أشرقت بإنعيم الحياة

بسسمة من سسناك تمسلا بالبشر (م) على المناب ا

أسسي فسسطم

تَلْبُهُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

مى فى القسرب والبعساد سناء" وسيكى بودهن بينه مقط بلكافي

رب ، بارك لقسسامنا وأنبلنسا ما نوجكي من المسنى العطسرات

بمناهد عفانه بسمر

# <u>ال</u>

أنتواها طينا الى وسيستان أم نسيج الخيساك للنشسوان

ام اری لیسله تجمع میها کل حسن وبهجة والمتنان

حفات بالسمورور والبشيين حتى من حرمان مسحت ما الم من حرمان

كانيسالي البرنيمسيد وسنهوا وتمسينا أو كما قيسك عن ليسالي الجنسان المستقدين المستقدات المستقدات

قسد تمتُعت في سيناها ولكن مسا الى وصنْفِها الى يسدان

هب شیء وصنف تشبه المتبسدی من آن تری عینسان ر

يوشك السسامع اللبيب يسراه من خملال الألفاظ مسراى عيسان

ذاك سرا البيسان ، لكن هسدى البيسان ، البيسان ، البيسان ،

مى فى المت ليسلة من خسساود قيد تسسيامت عن الكلام الفانى

انها عقرية الحسن تحسوى

كم تمنيت ساعة من منساء في منيت منيت منيت في الأمساني

قبس" منسك كك وقت جميسك منسك منسك على وقت جميسك منسك على المسلم والوجسدان الأحسلام والوجسدان

أنا اغمضت عن سيواك عينوني لتظلمان وحيسدة بجنساني

أبيت أذكر قلير با ليس يذكرنى وأظلب الوصال ممن رام هجرانا وكم بعثت لسبه يوحبى تعبيانقه

في هدأة الليك ، فارتد عن وما لانا

حبيبة القلب ، حتى م البعاد وقد

أملئت بنتياك أنغناما والمبسانا والمبسانا ولا مقادك مبي بات يشسسفله ولا بتؤادي يبغى عنسك مسلوانا

أرى السعادة من دنيا الهـوى انبعثت بيئنا تراها غنى يبدو وسلطانا

#### تجيسة

كنت مدرساً بالأورمان النموذجية قبل السفي للبعثة ، وكانت هذه المدرسة هي ومدرسة حدائق القبة تابعتين لمعهد التربية العالى للمعلمين ، وفي سنة ١٩٤٦ كان المرحوم الأستاذ محمد فريد أبو حديد عميدا للمعهد ، وبالتالي مشرها على المدرستين ، وقد أقامت مدرستينا بمناسبة نهاية العام الدراسي حفل استقبال لهيئة التدريس بالمعهد ولمدرسي حدائق القبية ، وفي هذا الحفل ألتقيت هذه القصيدة باسم مدرستنا ترحيباً بالمنسيوف :

ذاك عقد " من الجمان النفسيد الصناع " فريسد " المنسياع " فريسد " ونجوم" تشع في أفق المجد (م) المسلوبيق الرئسيد وشهاب كأنه طاقسة الزهبر (م) المتسانا أو نامسرات الويود قسد هبداهم دوح المهيد فساروا في سيناه وظلت المهيد ود في سيناه وظلت المهيد ود في سيناه وظلت المهيد وتليد في سيناه وظلت المهيد وتليد

دونكم يا شباب من خاض الحرب (م) غمارا ، وراض خناق البنود غمارا ، وراض خناق البنود دونكم يا شباب من أنفق العمر (م) كفاها بين القنا والمدين عندكم النقوس طب ، وفيلكم عندكم النقوس طب ، وفيلكم أمل مكبيات والمارد يثر تجي المال مكبيات

كم غؤاد هوى وعقصصل تردي فرسمتم له سبيل المصود فرسمتم له سبيل المصود وازلتتم جديب النفوس ، وكنستم ستمبا نضرت جبين الوجود من الدرير (م) فاليكم ذكر أجل من الدرير (م)

غلذات القسماوب تأتى إليسكم لتصوغوا منها ثماين المقسسود كم وليدر اتاكم شسارد النفس (م) خاضمي بسكم أجسسك وايسدر وصعير أتاكم يجهل النطبق (م) غامسى بكم خطيب المونسسود وجبان رايتم فخلقتم منه ربه القنا ونعامى البنسود صفحة الفكر، أصبحتمنكم صفحة (م) مجــــد وعــزة وخــــلود ما شغلستم بشروة أو فتنتثم بعيسون المسا وحسن الغيسد جُهدكم كلُّه الى الطَّفالُ والطَّفالُ (م) جسدیر مسکم بجهد جهید نشت أوه على كريم السجايا ونبيكر من المسقات بعميد وابعثسوه قلبا كبسيرا يحقسق ما ترجسي بلاد م من سيمود

وانشسروه ضوءا يفيض فيهدى

كل سيابي الي الطييق السديدي

قد عقدنا عليه خدير الأماني

ولديكم تحقيق تلك الوعسود

----

ان حرر منتم طول المدراء عمد الا

فالأماني معقبودة بالعميدر

لا نَتُرِ اعـوا فهـــذه ( درجـات )

تتـــوالى مشـــفوعة بالمزيــد

ذاك عهد به الغسنى سعيد

وقليل ُ الأمسوال غسير سعيدر

يا شـــبابا رعتــكم مير عينر

ومنديتم بكار فسكن جسديدر

قير د الطفيل بالسيلاسل حتى

ضيح في طكو ثقه الثقيم الشديدر

أنتم النكفية النماذج تسعو (م)

ن حثيثاً لَفَكُض تلك القيود

كلما أنتجوا الى الطفل قيددا

حكطتموه أنتم بعسرم حسديد

لا رعت عهد اهم سحائب خدير

إنه عهد قسدوة وركود

يا شبـــاب الحــدائق الغر مـــذى

ايسلة ونها ابتهاج العيسدر

قد سعيتم لنا كما يهبط الغيث (م)

بروض ، فیسزدهی کل عسودر (م ۸ سرطة حیاة )

ويطيب الغناء للطيير حتى لا تری غیر سیاجم غیراید توشك الروضة النضيرة أن تعتف (م): ذاك صوت الأورمان طاب مسداه فه من ممته أرق نسيد جمعت كم بنا رسالة حب ومسوى للنهسوض والتجسديدر فكرة مكلنا رعاة حمااها مند كانت وليدة في المسود سكب المعهد العريق عليها من هشداه وخصها بالجهسود فاستقامت تكربة في ساحة العلم (م) وأضحت تمشى بخطىو وأيد وبكم يا شباب سيوف نراها أيقظيت كل غائب وشيهيد هدكف يرتجى فسيسيروا اليه واملئوا يا شباب سمم الوجود

### خــواطــر

هناك شهاع" فى نواحيك يسطع وضوء" على أنحساء نفسك يطسلع ومشهل نور فى دياجيك يلمسع تمتع به مادام فى الأفسى مشرقاً

هكل شعاع سوف يخبو ويذهب

صروف تو الى فى الحياة وتعظم مُ وهم والحداث على المدء تكثيم مُ واحداث على المدء تكثيم مُ وليس له منجى ينعسن ويرحم وليس له منجى ينعسن ويرحم ولكنها الأرزاء أن جئن خاليا يذوب ويكن ضب مليا يذوب ويكن ضب م

هان شمع فی دنیاك نسوء هاسرع و نفستك من طیب المباهج آشمبع و نفستك من طیب المباهج آشمبع و الاحد و سماعاً ، هشر شم مضمیتع و نفست الآممال حتى اذا أتت و الآممال حتى اذا أت

تراه قنوعا حينما الحرص أنسب

ولا تدكر عنه السرة واليمن م منوغا عن الآلام والبوس والمنزن والمنزن وإلا تضيع ساعة المسفو والمسن وتبقى جريح القلب ولهان شاكياً

يسير بك المسرمان أيان تذهب

وان ربيع العمر في لحظة السعد وفكت ربيع العمر ليس من الرشد وفكت نفس المرء نوع من الخسلد فكن مرحاً واظفر بمسا لاح انسه

بريق سيخبو بعسد هين ويغسر 'ب'

\_\_\_\_\_

### الشرق بين الماضى والماضر

الشرق أستاذ الورى ف أرضه نبتت بسندور العلم والعرفان

قد كان يزخر بالحياة وغربتهم للسما يزك في العالم الوسنان

قد كان ــ والدنيا قفار كلها ــ روضاً يضوع بأطيب الريصان

قد كان والدنيا اضطراب شامل به كان ومصدر السلطان مهد النظام ومصدر السلطان

غَإِذَا بِهُ يَشْقَى وَيُنسَى فَصْلُهُ ويصيرُ نهب الظلم والطَّيان

#### نشيد الجلاء

من أجـــل مصر جراحى من أجـــل مصر الدماء نفسى وقلبى ســلاحى حــتى يترم الجـلاء الجـلاء

يافتية النيك هبرُّوا لدوحية الحرريّك، ما نماؤها أن تصبُّوا تلك الدماء الذكيّك،

·····

النيال إلا إن جال منا الفداء الفداء عليال نقسم الا تغاو علياك الدماء الماء ال

سلامنا الحق بينا سلامهم من حديد ِ والمسق أبليغ طعنا من كل ماض فريد

\_\_\_\_\_

مسذا العسدو عليه من كل نفسس عسداء من كل نفسس عسداء عسداء عليسة عل

#### الضلاة

أذ أن الفجر فقو مسوا يارفاقي المسلاه أذ أن الفجر فقو مسوا رخيم قد دعانا للإله أكسروا لله ذكرا إنما الفضال إليه واسجدوا لله شكرا كل فير من يديم وجعلوا الطاعة فيكم عادة منذ الطفوله وجعلوا الطاعة فيكم عادة منذ الطفوله وطريق الفضيلة طاعية الله سرور ورضا الله جمياك طاعية الله سرور ورضا الله جمياك فاتقوا الله تصيروا في مناء لا يزول في من

البعث العلمية لأوروب والعمل بالجامعة بعد العورة من البعث

#### ەقدەسىة:

كان الملك فاروق يقيم حفلاً سنوياً لأوائل الخريجين من جميع الكليات والمعاهد العليا ، وكان هـولاء الخريجون ينزلون فى ضيافة الملك ثلاثة أيام بالإسكندرية ، وفى الحفل الذى أقيم لنا سنة ١٩٤٥ بهذه المناسبة وقفت مع زملاء لى وتطلعنا إلى البحر المتوسط ، وناجينا ماءه الصاخب أن يحملنا إلى الشمال لنقوم بدراسات عليا هناك ، ولنتعرف على ثقافة الغرب واتجاهاته نحو أفكارنا وتراثنا ، واستجاب القدر لهذا الدعاء ، ولكن الطريق إلى أوربا كان حافلا بالمتاعب .

كانت الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ – ١٩٤٥ ) قد منعت أوائل الخريجين خلال سنوات الحرب من استكمال دراساتهم بالخارج ، غلما أخذ نشاط البعثات يتجدّ كان دورى متأخراً لأنى من خريجى سنة ١٩٤٥ ، وو صُححت الأولوية لقدامى المتخرجين ، وعلى هذا أمضيت فترة مدرساً بمدرسة الأورمان النموذجية التي كانت تابعة لمعهد التربية العالى للمعلمين ، وكانت هذه الدرسة تعكد عقلا للتجارب التي يجريها المعهد ، وكانت هذه الفترة أشبه بفترة راحة بين جهد الطالب في مصر والطالب في أوربا ،

# القدر وبعثة التاريخ الاسلامي والمضارة الاسلامية:

غلما جاء دورنا فى البعثة قفزت أمامى عقبة عجيبة فقد كأن ترتيبى فى الليسانس سنة ١٩٤٣ أول المصريين مع درجة الامتياز ، وكنت أسبق الثانى بست وعشرين درجة ، وكنت فى الدبلوم الذى يمنح بعد سنتين من الليسانس « الثانى مكرر » وكان من الواضح أن بعثات الكلية يجب أن ترتبط بمواد الكلية وبالتالى تكون بترتيب الليسانس ، وأن بعثات التربية تكون بترتيب الدبلوم ، وبخاصة أن هاتين الفرقتين بعلومهما نقلتا إلى معهد التربية الدبلوم ، وبخاصة أن هاتين الفرقتين بعلومهما نقلتا إلى معهد التربية سنة ١٩٤٧ ، وبقيت دار العلوم بعلومها ، ولكنى فوجئت باختيان بعثات

الكلية تبعاً لترتيب الدبلوم ، مع أن البعثات كانت لمادة من مواد الكلية ، وكان هذا خطأ واضحاً ، صرخت ضده راجياً تصحيح الوضع وبخاصة أنى كنت الأول في جمع الفرق قبل ذلك ، ولكن دراسة هذه المشكلة استغرقت فترة عرفت فيها ظعم الظلم ومرارته ، واعتثر في بحد ذلك ، وختصصت لى بعثة للتاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية ،

ولكن الخيرياتي من الشر ، فإن البعثات الأولى كانت للغويات ، ولست اتكلم عن مدى ما تقدمه مثل هذه الدراسة للمجتمع ، ولكنى أقول إن بعثتى في التاريخ الإسلامي فتحت أمامي آفاقاً واسعة ، في الدراسات الإسلامية ، عرفت خلالها اتجاهات المستشرقين حسول التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، ودرست فلسفة التاريخ ومناهج التاريخ ، واضطررت للاتعرف على الإسلام تبعاً للنهج الأوربي للأوربي أن أتعرف على الأديان ، إذ أن الإسلام حلقة من هذه الأديان وهذا استدعى أن أدرس مقارنة الأديان ، وقد استطعت أن أنقل كل معارف إلى المكتبة العربية والإسلامية ، واستقلبت الجماهير أعمالي وكتبى بتقدير يشكر الله عليه وتشكر عليه الجماهير ،

وطالما قلت لنفسى: لو كنت أول الدبلوم ، أو لو انتبهت لجنة البعثات للعدالة من أول الأمر ووضعتنى عضو بعثة اللغويات لخسرت كثيراً ، وخسرت المكتبة الإسلامية كثيراً ، فالحمد لله على ما قدر وهياً .

# كلية الاداب وبعثة التاريخ الإسلامى:

على أن تحديد بعثة التاريخ الإسلامي لي لم يكن عملا سهلا ، فقد برز لي منافس خطير ، ولم يكن هذا المنافس في هذه المرة شخصا ، بل كلية لها مكانها ووزنها وثقلها ، هي كلية الآداب ، فقد وقفت كلية الآداب ، موقفا حاسما يتقرر أن بها قسما للتاريخ ينال طلابه دراسة واسعة في التاريخ الإسلامي ، وأن كلية دار العلوم ليس بها قسم كهذا وأن الكليتين تتبعان جامعة واحدة ، ومن المفير والمنطق أن يتضتار لبعثات التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم متخرجون من قسم التاريخ لبعثات التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم متخرجون من قسم التاريخ

بكلية الآداب • وإذا انتهوا من بعثاتهم عادوا لكلية دار العلوم ليعلموا التاريخ بها •

وأوشك هـذا الاتجاه أن يجتذب له عقول الكثيرين ، ولكن صيحة قوية قمت بها تقرر أن التاريخ الإسلامي جزء من الدراسات الإسلامية ، وأن المتخصص فيه يتحتم أن يكون متخصصا في التفسير والحديث وتاريخ التشريع والفقه وأصول الفقه وغيرها من الدراسات الإسلامية ، وليس من المكن أن يتكلم إنسان عن غزوة الأحزاب دون أن يكون مجيدا السورة التي نزلت باسمها ولتفسير آيات هذه السورة ٠٠٠٠ والحضارة الإسلامية لا بد لها من إنسان يعرف الدراسات الإسلامية معرفة جيدة ، وتبنى هذه الفكرة أستاذنا الأستاذ زكى المهندس عميد كلية دار العلوم آنذاك ، واستعادت هذه الفكرة الزمام بعد أن كان قد أوشك أن يتفتلت من أيادينا ، واختارتنى الجامعة لبعثة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ،

وبدأنا فى اتخاذ الإجراءات ، واستغرق ذلك زمناً ليس بالقصير ، ثم أحيل الأستاذ زكى المهندس إلى المعاش ، وقام أحد أساتذة الكلية بشئون العمادة بصفة مؤقتة ، فذهبت أنا وزملائى المرشحون إليه ليوقع على خطابات بتحويل ملفاتنا من وزارة التربية التى كانت تتبعها الكلية إلى المجامعة ، وكان ذلك بعد يوم واحد من نهاية مدة زكى بك ، ولكن القائم بعمل العميد ذكر لنا أنه يريد أن يدرس الأمر كله من أساسه قبل أن يوقع على أية ورقة ، وكانت تلك عقبة غير متوقعة ، وبخاصة أن الكشف الطبى كان قد تم وتحد وعدد السفر ، فهرولنا إلى الأستاذ زكى المهندس وعرضنا عليه الأمر ، وطلبنا منه حل المشكلة فهو على علم بكل خطواتها ، والأوراق المطلوب التوقيع عليها أوراق روتينية بعد أن صدرت القرارات والرسمية ونجحنا فى الكشف الطبى ، ولم يبق إلا تحويل ملفاتنا من الوزارة الرسمية ونجحنا فى الكشف الطبى ، ولم يبق إلا تحويل ملفاتنا من الوزارة إلى الجامعة ، واقترحنا على سيادته أن يوقعها بتاريخ الأمس فوافق ، إلى الشوابه ، والتقطنا هذه الأوراق ، وبدأنا رحاتنا إلى دول الغرب ،

#### صعوبات باوريا وتذليلها:

وأنا الآن فى أوربا أواجه موقفاً صعباً للغاية ، فقد جئت لأقوم بدراسة عليا فى التاريخ مع أنى لا أعرف التاريخ معرفة تؤهلنى لهذه الغاية ، وكان على أن أكتب أبحاثى ورسالتى باللغة الإنجليزية ، وكانت بضاعتى فى هذه اللغة قليلة ، يالله ااا ولكنى كنت وحدى الذى يعرف هاتين المسكلتين ، فرحت أصارع بعناد لأتغلب عليهما ، وقسمت يومى قسمين ، أخسس جزأه للاتصال بالمكتبة التاريخية ولقراءة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية وتلخيص أهم الأحداث ، والتعرف على كلم الشخصيات الإسلامية المهمة والمعالم البارزة فى هذه المادة ، حتى تكون لى من ذاك ملف حافل شامل موجز كنت أعود له من حين إلى حين وأتصوره قطعة موسيقى يتحتم على أن أتلذذ بسماعها من آن إلى آن ، وكان هذا دعامة أرسيت عليها دراساتى وأبحاثى •

أما الجزء الثانى من اليوم فكان صراعاً من أجل اللغة احفظ الثلمات بنهم وأستعملها ، وأنساب فى الحدائق والمجتمعات التى لم تعرف اللغة العربية طريقاً لها ، أحادث الناس وأسمع منهم وأقوسم عباراتى ، وأصحح لهجتى ، وقد ساعدتنى كمبردج فى هذا المجال مساعدة كبيرة ، فقد كنت أمضى بها الأسبوع تلو الأسبوع دون أن أتكلم كلمة واحدة عربية أو أسمع كلمة واحدة إلا أن يكون ذلك حديث نفس ، وذلك لقلة المصريين والعرب هناك ، وبعد هم الواحد عن الآخر بحيث لا يتم لقاء إلا بعد تدبير وإعداد ،

وسرعان ما هزمت هاتين العقبتين وأحسست أننى استطيع هعلاً أن أعد رسالة فى التاريخ الإسلامى وهلسفته ، وأن أكتبها بلغة إنجليزية سليمة أو على الأقل أقرب إلى السلامة •

## بين لندن وكمبردج:

وكنت قد التحقت بجامعة لندن أول الأمر ، ولم يكن المناخ بها ملائما ، فلندن كانت غاصّة "بالطلاب المصريين والعرب ، مما كان يدفع إلى الإحساس

بأننا نعيش في جو عربى ، وكان النادى المصرى مكاناً نتردد عليه من حين إلى حين ، فنأكل الطعام المصرى ونسمر ونلعب ، وكانت مدرسة اللغات الشرقية مكتظة بالشرقيين من كل البلاد ، أما أساتذة التاريخ فكانوا من اليهود غالباً ، ودخل علينا في هذه الأثناء شهر مايو اللعين سنة ١٩٤٨ الذي أعلن فيه اليهود قيام دولتهم بأرضنا بعد حرب لعب فيها السلاح والسياسة أعلن فيه اليهود قيام دولتهم بأرضنا بعد حرب لعب فيها السلاح والسياسة أموراً انتهت بهزيمتنا ، وكل هذا جعل المقام بلندن غير محمود بالنسبة لى ،

ولئيت وجهى تجاه جامعة كمبردج العربيةة وكان أستاذ الدراسات الإسلامية بها هو بروفسور آرثر أربرى ، وهو قمة فى الأخلاق والعلم والتوجيه ، أحسن الله جزاءه ، وقد فتح بروفسور أربرى لمى قلبه وعقله ، وإذا صبح أن أقول إنه تبنئانى لفعلت ، كانت العلاقة بيننا أسمى وأعمق من العلاقة بين الأستاذ والطالب ، كانت الحب كل الحب ، والإخلاص ، والرعاية الشاملة من جميع الوجوه ، وقد منى لخيرة الطلاب والطالبات بقسم الاستشراق ، وقال لهم انتفعوا بهذا وانفعوه ، وظل يرقبنا من بعد ومن قرب ، وقدم لى هؤلاء الطلاب صنوفاً من العون وبخاصة فى ناحية اللغة والناحية الاجتماعية ، فقد عرفت عن طريقهم حياة الإنجليز وعاداتهم وصحبتهم إلى قراهم وجلست إلى موائدهم وتوثق بيننا رباط الود ، وامتد هذا الرباط بعد نهاية البعثة عدة سنين ولم يفصمه إلا الزمن القاسى وامتد هذا الرباط بعد نهاية البعثة عدة سنين ولم يفصمه إلا الزمن القاسى الذي يقضى على كل شيء ورحم الله الشاعر الذي قال : والزمان يتنستى ،

### خطة عمل طويلة الدى:

أما الناحية العلمية فقد غرس بروفسور أربرى بذورها بعد فترة من الفحص والاختبار ، وفأجأني في يوم ما قائلا : هل عندك استعداد لدراسة متصلة مثابرة تستغرق ربع قرن ؟

وسكت ولم أستطع أن أجيب ، وحملقت فيه فاغرا فمى • قال : مالك ؟ قلت إن بعثتى سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة فكيف لى بربع قرن ؟

قال : إن سنى البعثة تكفى لحاجة البعثة وللحصول على الدكتوراه ، لكنى أريد أن أقترح لرسالة الدكتوراه موضوعاً يتُعديُّ حلقة من دراسسة طويلة أريدك أن تعكف عليها ربع قرن من الزمان لتخدم دينك ووطنك •

قلت بين الخوف والأمل : موافق •

واقترح موضوع « تاريخ التربية الإسلامية » ليكون رسالة الدكتوراه ، وقال لى إن التربية الإسلامية حلقة فى سلسلة الحضارة الإسلامية التى أرجو أن تخرجها جزءا بعد جزء حتى تكتمل •

لقد ظلت كلمات بروفسور أريرى نورا يشق طريقى ، وسوطاً يدفعني حتى حققت أمله ، وأتممت موسوعة النظم والحضارة الإسلامية بأجزائها العشرة ، ولكنه للأسف لم ير حلقاتها الأخيرة ، فقد لبى " نداء ربه قبل أن تكتمل .

إننى هنا أثبت هـذا داعيا أن يثيبه لله على ما قديم من خير ، وماأتاح من غرص •

وبدأت أتلقى المحاضرات المطلوبة ، وأكتب البحوث اللازمة حتى أصبح واضحا أنه من المكن أن أبدأ العمل فى الرسالة ، وقد وضعت التخطيط اللازم لها ، وناقشنى فيه ، ثم أقر "ه بعد تعديل بسيط ، وأعطانى فترة وإعداد قائمة المراجع والاطلاع على المكن منها ، ولما انقضت هذه الفترة كنت إلى حد كبير قد تعرفت على تاريخ التربية ، وكنت مستعدا أن أبدأ التدوين ، وقد ساعدنى التفرغ الكامل والجهد الكبير والاطلاع الواسع القديم على أن أمضى قدما فى هذا العمل ،

وكان بروفسور، أربرى يقابلنى مقابلة خاصة كل يوم خميس فى منزله حيث أقديم جهد الأسبوع كله ، وكان يقرؤه ويبدى رضاه عنه أو يثبت بعض الملاحظات التى أعنى بإعادة التفكير غيها لأعيد تقديمها فى اللقاء التالى ، مع الجهد الجديد ، وعلى هذا كان بروفسور أربرى يخطو معى أو كنت أخطو معه خطوة خطوة ، وكان يعرف مسيرتى بدقة ، وكذلك كان يعمل

بروفسور أربرى مع تلاميسنه الآخرين ، فقد كنا خمسة بعدد أيام العمل في الأسبوع ، فإذا انتهى واحد هنا من دراسته أمكن أن يخطو مكانة طالب جديد من المطلاب المنتظرين ، وكان من المكن أن نقابل بروفسور اربرى فى مكتبة بالكلية فى أى وقت إذا حدث مايستازم ذلك ،

ومكتبات جامعة كمبردج زاخرة بالمراجع بمختلف اللغات ، ومكتبة بروفسور أربرى الخاصة كانت فى متناول أيدينا ، وكان طلاب الدراسات الشرقية أقل جدا من ضخامة هذه المكتبات ، وكانت الأمانة سائدة ، ولذك كنت أرتع وأعيش بالمكتبات مما أتاح لى الاطلاع على العدد الواغر محسادر التاريخ ومراجعه ،

وبالإضافة إلى الناحية العلمية يلتزم الكاتب أن يتناول الناحية الاجتماعية في هذه الجامعة العربيقة ، فالزياضة والرحلات والحفلات كانت شيئاً لا يكاد ينقطع ولا يتناقض مع الجهد العلمي ، وكان أكثر الطلاب يشتركون في اتجاه أو أكثر ، من اتجاهات هذا النشاط وينبغي أن نخص بالذكر حفلات مايو Day Day التي كانت حافلة بالبهجة والنعيم ، وكانت كل كلية تقيم حفلة ساهرة رائعة في يوم من أيام مايو ، ويبدأ الحفل مع مطلع الليل ، و يم شي الطلاب الليل كلكه يغمرهم جدو الحفل ومتنوعاته ، فإذا أشرق الصبح ركبوا زوارق تأخذهم إلى جزيرة غدير بعيدة من المدينة حيث يتناولون طعام الإفطار إيذانا بانتهاء هذه الأمسية البهيجة .

وقد أتاحت لى درانية الموضوع لا تاريخ التربية الإسلامية » الفرصة ازيارة مكتبات الشرق والغرب للاطلاع على ما بها من مخطوطات تتصل بالموضوع ، ولدراسة بعض أمكنة التغليم على الطبيعة كنماذج لمعاهد العلم عند المسلمين ، وقد انتهزت هذه الفرصة للتعرف على الحياة بالدول العربية والحياة في أوربا وليس لدينا هنا فراغ لتفصيل القول عن هذه الخياة أو تلك ، والحياة الأوربية على كل حال يمكن أن توجئز في كلمات هي النظا مالشامل ، والخلق الكريم ، والنشاط الجم ، والعمل الجماعي ، وهي النظا مالشامل ، والخلق الكريم ، والنشاط الجم ، والعمل الجماعي ، وهي

بلغة أخرى أخلاق الإسلام إلى حدر كبير • ولو قارنا ذلك بما نقرؤه عن أوربا العصور الوسطى لا تضح لنا أن هذه البلاد حققت الكثير لخدمة الإنسان وإسعاده ، وإإذا كان الغرب قد استعار من الشرق ألوانا من الحضارة ، فلماذا لا نستعير من الغرب قريكه الحضارية ، وما حققه من تطور في مختلف الميادين ؟ •



#### مشكلات ما بعد العسودة:

وحصلت على الدكتوراه ، وأحسست بشىء غير قليل من الزهو ، والتقيت برغاقى هنا وهناك وفى عيوننا إصرار على عمل شىء لبلادنا التى قدمت لنا من عرق الكادحين ما أتاح لنا أسمى الفرص فى العلم والثقافة والحياة الاجتماعية ، وأشهد لقد كان العزم قويا عند الجميع تقريبا ، وكان الإخلاص متدفقا ، والعرفان بالجميل واضحا ، والرغبة فى الإعطاء متوافرة ، والإصرار على الجهد كبيرا ، وعدنا إلى بلادنا بهذه الروح الوثابة ، ولكن هذه الروح سرعان ما انهارت عند الكثيرين ، فقد كان كل شىء يقف ضدنا ، وحيل بين الكثيرين منا وبين مجال أعمالهم ، وصدمت الحقائق الرة جماهير العائدين ، فتكاسل البعض ، وعاش آخرون مع التيار ، أما الذين تمسكوا بآرائهم فقد عاشوا غرباء ؛ لم تنصفنا الكليات ، ولا اهتمت بنا الجامعة ، بآرائهم فقد عاشوا غرباء ؛ لم تنصفنا الكليات ، ولا اهتمت بنا الجامعة ، وحتى المجتمع ظهر لنا وكأنه يسخر منا ، فاذا تحدثنا عن النظام أو النظافة والحرية أشفق علينا وابتسم منا ابتسامة ساخرة ،

على أن نقطة مهمة قابلتنا فجذبتنا عن كل هذه الشكلات ، وأوشئت أن تستأثر بجهدنا كله ، ونشاطنا كله ، تلك هي لقمة العيش التي فوجيء الدكتور كبير الآمال بأنها قد عزّت عليه وعلى أولاده ، يالله !!!

لقد كنا بالخارج ومرتب الواحد منا يصل إلى حوال مائة جنيه استرلينى شهريا ( تشمل المرتب وبدل الكتب وبدل الملابس ) وكان هذا المبلغ حينذاك يتيح للواحد منا حياة فيها اكتفاء ورخاء ، فلما عدنا

إلى مصر وعثيناً مدرسين بالجامعة كان مرتب الواحد منا سبعة وعشرين جنيها مصرياً ، وكنت أسكن منها باثنى عشر وأدفع للمواصلات ثلاثة وأدفع ثمن الكهرباء والمياه وأجرة الفسادم • • • • والمهم أن المرتب كان ينتهى دون أن يبقى منه قرش واحد للطعام أو الكساء أو العلاج • • • • والتجه الدكتور كبير الآمال إلى أهله يطلب العون ، ولم يكن أكثر الأهلين يستطيعون ذلك ، وربما كان منهم من يحتاج إلى العون • •

ولست أحب أن أسير فى وصف هذا العناء فهو بالنسبة للقارىءشى عليس بالمجهول و وقد تسبعب عن ذلك أن لجا بعض الناس إلى الإهمال أو اللامبالاة و و من المحق أن أقرر أننى كنت دائما أهتف بأننى لن أهمل وإن أهمل كل الناس ، ولن أتجه إلى اللامبالاة وإن جذبت اللامبالاة كل الناس ،

وبينما كنت أترنح بين العناء والأمل ، أحاول بصلابة أن أقف على قدمى بجهدى ، حدث حادث غير مجرى حياتى ، وبدأ بى عهدا جديدا ، وسيكون هذا الحادث موضوع الدراسة التالية ،

مع ثورة ٢٣ يوليو

#### مقدمسة:

العربى ؟ وماذا يؤخذ عليها بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم العربى ؟ وماذا يؤخذ عليها بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم العربى ؟ لا ، ليس هنا موضع الكلام عن هذه الثورة من هذه الزوايا فقد خصصت للحديث عن هذه الثورة جزأين كبيرين من موسوعة التاريخ الإسلامى ، تحدث الأول منهما عن عهد عبد الناصر : عهد المظالم والهزائم ، وتحدث الثانى عن عهد السادات عهد النجاح إلى حد كبير في الأمور الضارجية ، والفشل الشامل في أمور الداخل ، ولست في حاجة بعد هذين الجزأين لأية زيادة في القول عن هذه الثورة الغاشمة .

وهنا أريد فقط أن أتحدث عن الثورة من ناحية ارتباطها بى شخصياً ، وأثرها بالنسبة لى وموقفها منى ، أو بلغة أخرى أريد أن أتكلم عن دور الثورة فى التأثير على رحلة حياتى •

وكلمة ثورة فى تقديرى كلمة غير مناسبة ، فقد حكمتنا عصابة مـن الشباب الأهوج وأسمت نفسها ثورة ، وهى فى الحق عصابة نهبت المـال والسلطان ، وأذلكت الإنسان ثم انقض بعض أعضائها على البعض الآخر دون هوادة ، كما فعلت هى مع الآخرين ، أما شئون البلاد فقد أهملت تماما ، للجهل من جانب وللتفرغ للأمور الذاتية من جانب آخر فوقفنا حيث كنا ثلاثين عاما أو عدنا إلى الوراء فى حين يسير العالم للأمام بخطى بطيئة أو سريعة ، ولنترك السـير فى هذا النطاق للمجلدين السابقين ، ولنعـد الهديء ؟

## , الحكم بمصر قبل الثورة:

كانت مصر قبل الثورة تعانى من الاستعمار ومن ديكتاتورية الملك ، ومن حاشيته وأعوانه من أحزاب الأقلية الذين خلقهم ليستبد باسمهم ، فاكتفوا بظاهر الحكم وهو فتات المائدة ، وتركوا للسيد الرابض فى عابدين مطايب الفريسة ، وقد كان الملك يحارب الدستور بإلغائه وخلق "دستور مهلهل كما يريد ، ولكن الشعب كان يزار : نريد دستور ١٩٢٣ ،

غضطر للملك خاطر سحرى أو القائر ح عليه من زبانيته هـو أن يعيد دسيتور ١٩٣٣ على أن يكون حبرا على ورق فيقط ، ووجد الملك في هـذا الإنتراج بغيته ع فأبقى هذا الدسيتور بحيث يكون كتابا دون مداول ، وكلمات لا معنى لها و

وكان الاستعمار يسيطر على الدولة سيطرة كاملة ، وله الكلمة النافذة ، وكان يدع الملك وأعوانه في سباتهم ما داموا قانعين بالمظهر دون المخبر ، وكان الاستعمار يأخذ جانب الملك في صراعه ضد حزب الوفد الذي كان يحظى بأغلبية ساحقة بين المواطنين ، ولكن الاستعمار كان يهمل الملك عندما تتأزم الأمور ويرى أن حاجته لملاستقرار تحتم أن يترك الحق الأصحابه ، فهينئذ فقط كان الاببتعمار يرغم الملك على المجراء ابتخابات جرة ، ومعنى جرية الإنتخابات هو فوز جزب الأغلبية ، وكان من عادة الاستعمار أن يتخلى عن هذا الموقف بمجرد انتهاء الأزمة ، فخصوع المالك وأعوانه لملاستعمار مضمون ، وبخاصة أنهم مغتصبون المسلطة من المالك وأعوانه لملاستعمار مضمون ، وبخاصة أنهم مغتصبون المسلطة من المالك وأعوانه المستعمار مضمون ، وبخاصة أنهم مغتصبون المسلطة من المالي الشعب ، والمغتصب ضعيف المانب دائما .

تلك كانت سياسة الإنجليز ببلادنا ، وهى تتنافى مع سياستهم فى بلادهم ، فهناك لا تزوير فى الانتخابات ، وهناك الحرية الكاملة فى حدود القانون لكل فرد ، ولكل حزب ، فاذا تخطى الإنجليز البحر ووصلوا إلى المستعمرات تغيرت أخلاقهم تماما ، فلا عدالة ولا حرية ، والهنما مصلحة الإمبراطورية قبل كل شىء ،

المهم أن حزب الوغد كان فى الحكم فى منتصف هذا القرن ، وقد حقق أعمالا ضخمة كمجانية التعليم وإلغاء معاهدة ١٩٣٦ ، وتعيين جميع الذين كانوا يعملون مع الجيش الإنجليزى بقاعدته بالقنال ٠٠٠ هذا بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الداخلية ، وبهذا زادت أقدام الوفد رسوخا ، ولم يكن من السهل أن يقيلهم الملك ، ويأتى برجال من الأحزاب التى خلقها ليجكم باسمها ، فهبائر الملك وأعوانه مأساة قاسية هى حرق مديئة القاهرة في ٢٦ يناير بهسفة ١٩٨٧ ، ولعبت الصبعه القفرة متضامنة مديئة القاهرة في ٢٦ يناير بهسفة ١٩٨٧ ، ولعبت الصبعه القفرة متضامنة

مع الإنجليز وأعداء البلاد فأشعلت النار في عاصمتنا الحبيبة ، ورأى كاتب هذه السطور القاهرة وهي تحترق ، واشترك مع جمع من الشبان المخلصين في الطفاء النيران وإيقاف الشغب ، ويشهد الله أن دموعنا عاشت معنا ونحن نطفيء اللهب ، وأن صرخاتنا هد أت من حماسة الغوغاء المخدوعين ، وكانت القاهرة تحترق ، والملك يرحب بكبار رجال الجيش والبوليس في مأدبة أقامها لهم في القدر حسابهم على الله حتى لا ينقذوا العاصمة من الدمار ، وعلى حطام القاهرة أقال فاروق حكومة الأغلبية ، لقد كانوا يأكلون لذيذ الطعام والنار تأكل القاهرة ، يالهم من خونة ،

## هورة أو تسلط:

وجاءت ثورة ٣٧ يوليو بعد هذه الأحداث وبعد هترة مريرة من الاضطراب والقلق ، هلا غرو أن أحسن الجميع استقبالها ، وأن اندفعت القلوب والنفوس ترحب بها لتكون نقطة انطلاق لهذا البلد ، ولتزيل عنه كابوس الاحتلال وطعيان القصر ، ورجال الإقطاع الذين ورث الكثيرون منهم ثرواتهم عن أجداد خانوا الوطن ويسروا للاحتلال الإنجليزى طريقه ، ولتزيل أذناب الاستعمار ، ولتقيم جيئا قويا يضمن لنا السلامة أمام تحدى الصهاينة ، ولتقيم حياة ديمقراطية سليمة ،

ولم يطل تساؤلنا حول هذه الثورة غإن البيان الأول لها كان يجبر عن كل ما في نفوسنا وينطق بكل ما تتطلع له آمالنا حين أعلن أن برنامج الثورة هـو:

- \_ القضاء على الاستعمار وأعوانه
  - \_ القضاء على الإقطاع •
- \_ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم
  - \_ إقامة عدالة اجتماعية •
  - \_ 'إيمّامة جيش وطنى تنوى •
- \_ إقامة حياة ديمقر اطية سليمة ٠

. وأحسن الناس استقبال الثورة وفي طليعتهم رجال الجامعات ، ومضى أسبوع واحد على هذه الثورة ضمن لها كل الأمان ، فقد أيدها الشعب اعظم تأييد ، وأيدتها أمريكا ، ولم تستطع قوى الاستعمار البريطاني أن . تواجه العاصفة فقبعت في معسكراتها ، وطُنُر دَ الملك ، وقبض عبد الناصر على كل عناصر الجيش الأقوياء ، وأصبح كل الزمام في يد عبد الناصر ويد عبد الحكيم عامر صديقه الأول ، وحينئذ أسسفر عبد الناصر عن اتجاهه الحقيقي وهو الاستبداد والانتهازية ، فاثار ذلك مخاوفنا وأحسسنا أننا نتردى إلى حكم الجيش ، ونبعد تماماً عن الديمقراطية والعدالة ، وعندما ينزل رجال الجيش إلى عالم السياسة يفشل الجيش وتفشل السياسة جميعاً (١) ، وتذكرنا ما حدث لمس عندما حكمها الجيش في عهد الماليك ، وتمثلت لنا معشر الجامعيين عملية القضاء على بطل من أبطال التاريخ ألصرى هو السلطان قطز عقب عودته منتصراً من معركة تعد من أشهر معارك التاريخ وهي معركة مصر ضد التتار في عين جالوت ، وقد بذل قطز ف مدنه المركة جهدا جبارا وحقق نصرا عظيما وحمى الحضارة الإنسانية من فوضى المغول ، ولكنه لقى حتفه في أثناء عودته على أيدى بعض منافسيه ، والقى بجثمانه في الفلاة ، وحصل مثل هذا لعلى بك الكبير الذي حقق ضد الأتراك انتصارات باهرة ثم قضى عليه بعض الطامعين ومثل هذا كثير في التاريخ ، وكنا نحس صرخات قلوبنا باننا لا نريد أن تسُستَعمل القوة فيما بيننا بعضنا والبعض الآخر ، لا نريد أن يكون بأسنا بيننا شديدا ، . ونطمع أن توحد القوة وتتجه نحو العدو الذي يدق أبواب ديارنا ويهددنا بالويل والثبور (٢) ٠

وانتشر دوى هائل فى الجامعات يحمل هذه المعانى ، ويذكر أن الثورة التى قام بها الجيش ينبغى أن تكون من أجل مصر ، لا من أجل أفرادها ٠

<sup>(</sup>۱) اقرأ تفاصيل ذلك في الجزء التاسع من موسوعة لاتاريخ الاسلامي المؤلف وهو الجزء الخاص بعهد عبد الناصر .

<sup>(</sup>۲) في حديث للرئيس أنور السادات بمجلة الحوادث ( اكتوبر ١٩٧٢ ) ذكر سيادته أنه بعد حرب ١٩٥٦ كان لابد أن يتحول الجيش الى مهمته الاساسية وهي القتال ، وأن يبتعد عن السياسة ، ولكن الجيش ذاق حلاوة السياسة ووظائف الوزراء والسفراء فتمسك بالترف . ...

#### مرخة فد حكم الجيش:

وبهذه المعانى التى كانت شائعة في الجامعة القيت سنة ١٩٥٤ خطاباً في القاعة الكبرى ، على جماهير الطلاب والأساتذة ، الذين كانون يموجون بهذه الأفكار ، وكانوا قد اجتمعوا للتشاور في الأمر ...

ربما تسالنى: لماذا حملت أنا هذا العبء وغبرت جهرا وبصوت عال عما يجيش فى نفوس بعض الناس أو ما يتهامس به آخرون ؟

والإجابة على هذا تكمن فى الفصول السابقة التى دونتها عن رحلة حياتى ، فقد كنت فى مراحل متعددة خطيب الطلاب والمعبر عن أمانيهم ، كنت لسانهم الذى يفصح عما ينوون ويجهر بما يتسرعون ، فلا عجب أن أندفع كما كنت دائماً لأرفع الصوت الذى يدور بين أكثر الطلاب والأساتذة بالجامعة ، وللحق آذكر أننى لم أكن وحدى هذه المرة ، فقد كان هناك زملاء حملوا معى هذا العبء ولاقوا نفس الصير ،

وقد فتح على هذا الخطاب أبوابا من المراقبة عرفت أخبارها قيما بعد ، فقد أحاطت بى العيون ، لتعد حركاتى وأنفاسى ، فاتضح لهذه العيون بما لا يدع مجالا الشك أننى لست عضوا فى أية جماعة ، وأن الكلمة التى ألقيتها كانت من وحى نفسى و بدافع وطنى خالص ، ولم تكن بوحى من أحد أو بإيعاز من أية هيئة ، وعرفت من بعض أصدقائى خبر هذه العيون أو المخابرات التى أجمعت على أنى أعيش بين البيت والكلية قليل الاتصالات ، وأن حياتى كلها وضوح وجلاء ، وكان من أثر ذلك أنه لم يثق بكض على " فى جولات القيض التى نزلت ببعض الطوائف ، وبخاصة بالنسبة للاخوان المسلمين الذين كان جهدهم واسعا فى الحقل الإسلامى الذى أعمل فيه •

#### كلمة عن الاخـوان السلمين:

ويهذه المناسبة أذكر أن صديقا ذكيا سِألني مرة : أليم تكن عضوا ف جماعة الإخوان المبلمين ؟

قلت: لا • قال: ألم تعَتَّهم بذلك ؟ قلت: أبدا • قال: كيف لم تكن من الإخوان المسلمين مع أن كل دراستك وغكرك وجهدك كانت لخدمة الإسسلام ، وخدمة المسلمين ؟

قلت : إلى بعدى عن هذه الجماعة كان الأسباب هي .

أولا: يتناسب مسع حياتى الاستقلالية التى لا تقبل أن تنهاع فى الحماعة على النهب الذي عرفت في الإخوان المسلمين ، وقد عرفت الأعزاب والتكتلات ، وأدركت بشرورتها ولكن كيان الفرد كان يبقى فى في الإغوان المسلمين في المعاعة ، بمعنى أننى وأنا وغدى كنت أشارك الإخوان المسلمين في الدعوة إلى الإسلام وشرح مبادئه وأخلاقه ، وأصفق لأى نجاح دينى يحرزونه ، وعرفت شباب المحافظين في انجلترا يتعاونون في مختلف الشيون المجامعية ويتجابون مع شباب حزب العمال ، وهكذا ، ولكن عضو الإخوان المسلمين كان لا يجدد بنهيبه غالبا ، والنما كان صدى الجماعة ، ولا يرى في الدنيا سبوي الإخوان المسلمين ، ويتعدث غير مم براغا أو ضلالا ، لدرجة أن شبابهم قاطعونا وحسيوا أن الحديث مسم غير أبناء جماعتهم خروج عما يجب أن يكون ، قد يكون ذلك انحرالها ، ولكن ذلك كان شائعا على كل حال ،

ثانيا: لأنبي صادفت عقب عودتني من أوربا شيخصين أحدمها طالب فى كلية دار العلوم والثاني من أصحاب العضلات بالريف ؛ وكانا عضوين متحمسين من أعضاء هذه الجماعة ، ولكن حماستهما كانت جاهلة أو حادة ، فلم أقبل أن أنضم لشعبة الكلية بسبب هذا ، ولا لشعبة الريف بسبب ذاك .

ثالثا : لم تدع لى الدراسات التي ارتبطت بها وقتاً لاجتماع ، ألو فراغاً لمثل هذه العضوية .

وهكذا خلت قواتم الإخوان المسلمين من اسمى تماما ، وليس ذلك شيئا أهفر به ، ولكنه حقيقة أقررها ، ونحن نستنكر أعمال العنف التى شبب القيام بها للإخوان المسلمين ، والتى كانت صدى للتنظيم السرى الذى أنشأته هذه الجماعة وما كان لها فى تقديرى أن تنشئه ولكنا نذكر بكل تأكيد أن هذه الجماعة لعبت دورا إسلاميا رائعا فى حياة الصبيان والشباب والرجال ، وغرست أخلاق الإسلام فى الملايين ، وجعلت الانتساب للاسلام مفخرة يعتزيّ بها الكثيرون ، وربطت بين المسلمين فى مختلف الانحاء ، وكونت من المسلمين قوة هائلة هزت غطرسة الاستعمار وقسوى العرب وطلائح الصهيوئية ، ودهنت إلى المكاتب والمسانع والوظائف جماعات تعرف أش وتخافه ، وبالتالى تنتج بجد وتعمل دون رقيب من الناس ، ولا تمتديّ الها الشبهات ، ولا يمسها الانحراف ، وكانت كلمة « من الإخوان المسلمين » ظابعاً للتنزه عن الصغائر ، والبعد عن الرشسوة ، وعن الإهمال ، والحرص على أداء الواجب ، وحيثها رأيت الآن رجلاً يبور به هذا الطابع فاعرف أنه غالما كان منتسبا إلى هذه الجعاعة ،

لو سازت جماعة الإخوان المسلمين في ظريقة الإنسلامي وبعلت عن التنظيمات السرية التي ريظتها ببعض الجرائم لكأن المسلمين الآن شتأن آخر ، ولمسأ استطاعت قوى المشر أن تثال من المسلمين أو تعتذى عليهم ، فكم من السسان اخرسته قوة هذه الجماعة ، وكم من عذو توارى خسوفا من الإخوان المسلمين ، قلما اختفت هسنة الجماعة ظهرت الياب الاعداء ، واخذت تهاجم المسلمين بشراسة ، وكانت هذه الانياب من قبل كلياسة ، وناسة ،

### قراز مجلس قيادة الثورة بقطبائي من الجاهعة :

ومرت أيام أو شهوز على خطابى الذى ألقيته بالقاعة الكبرى ، وجاء المتحان الدور الثاني بالكلية في سبتمبر سنة ١٩٥٤ وكنت عضوا في لجندة المراقبة ، وكنت أباشر أعمالى فى هـذا الامتحان بكل " نشاط وحماسة ، أذرع هناء الكلية جيئة " وذهوبا بين لجان الامتحان عدة مرات يوميا ، وكان يطيب لبعض أساتذتنا أن يطلق على " « دينامو الكلية » تأكيدا للنشساط الذي كنت أبذله في مختلف الشئون العلمية والاجتماعية ، وبينما كنت أزاول هـذا النشاط كان هناك أمر قد د بر " وقرار " قد صدر من مجلس قيادة الثورة بفصلى من الجامعة ، كان الكل يعرفونه إلا " أنا ، فقد استقر " رأيهم على أن يرسل القرار للبيت في نهاية اليوم ، كانت هناك نظرات إلى المناق ولكنى لم أتبينها ، وخلجات قلوب ولكنى لم أحس " بها إلا بعد أن عرفت القرار ، حينئذ فقط أدركت لماذا كانت بعض العيون لاتريد أن تتقى بعينى في الصباح ، ولماذا كان بعض الرفاق يتحاشى الحديث معى خوفا من أن تمتد له الشبهة ، أما أنا فقد أمضيت صباح اليسوم المثالث خوفا من أن تمتد له الشبهة ، أما أنا فقد أمضيت صباح اليسوم المثالث أعرف ما تخبئه الظروف ،

وعدت إلى البيت بعد يوم حافل بالجد والعمل ، وبعد قليل دق جرس الباب ، وسرفان ما استدعيت لقابلة «ساعى الكلية » وكان اسمه « فريج » وكان « فريج » يجىء إلى البيت من خين إلى حين ، وكان من عادته أن يتانتى إذا جاء إلينا ، وربما كان من عادتنا أن نقدم له بعض الشراب أو الطعام إذا كان الوقت وقت طعام ، وأن ندس في يده بعض النقود ، ولكنه هذه المرة كان متعجلا ، لم يتخط إلى داخل البيت ، ولم يبتسم ، وطلب مقابلتى ، وما إن تقدمت منه حتى مد يده بخطاب مسجل و « بسركى » أو تع غيه بتسلم هذا الخطاب وتم ذلك في لحظات أسرع بعدها « فريج » في الانسحاب ، وعيناه تسابقان قدميه ، وهو يهبط درجات السلم ،

لقد كان هذا المظهر ينبىء بشىء ، ولذلك اختفيت فى حجرة مكتبى لأقرآ هذا الخطاب ، فوجدته يذكر أن مجلس قيادة الثورة قرار فصلى من الجامعة ، وأن مجلس الجامعة ولفق على ذلك ، وأسرعت أخفى هذا

الخطاب حتى لاتقع عليه عين زوجتى أو أحد" من أهلى ريثما أهيى اذهانهم لتلقى هذا الخبر ، وقد كانت مهمة ثقيلة أن أتطور بأهلى وبرغاقى حتى لا أغاجتهم بهذا الخبر الحاد العنيف ، وإن القارى الآن قد لا يحس بجسامة هذا القرار ، لأن بعض أساتذة الجامعة الآن ، ومدرسيها ، يستقيلون من الجامعة ، ويؤثرون العمل بالخارج ، ولكن هذا التصرف آنذاك لم يكن موجودا ، غلم تكن الجامعات قد وجدت بعد فى العالم العربى ولا كانت وسائل الإغراء موجودة ، بالإضافة إلى خطر المواجهة مع ثورة عسكرية .

#### جهاد من أجل لقمة العبش:

وجلست مع نفسى أتساءل : ماذا فعلت حتى أستحق هذا العقاب ؟ وأي خطأ فى أن أقول مانراه الجماهير المثقفة خيراً للوطن ؟ ثم استبعدت م هذه التساؤلات ورحت أواجه الحقيقة ، كيف سنعيش ؟ وما الوسيلة للحصول على رغيف الخبز ؟ لقد كنت في مطلع الحياة ، وكانت مدة خدمتي بالحكومية قصيرة لا تتبيح لى أن أحصل على معاش ، وحتى الكافأة التي أستحقها كان لابد أن تمضى شهور أو سنين لأنالها ، والمعدة لا ترحم ولا تنتظر ، والأهل والأطفال يتطلعون إلى الزاد ومطالب الحياة ، وانتهيت بسرعة من تهيئة النفوس لتلقى هذا الخبر ، وبدأت أهكر في عمل الأنال منه الرزق ، وكانت مؤهلات العمل عندى موفورة ، فإننى أجيد تدريس اللغة العربية وآدابها ، وأجيد تدريس التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، وأجيد العمل في الصحافة ودور النشر ، وأجيد اللغة الإنجليزية • وبدأت أدق الأبواب وأعرض نفسى ، ولكن راعني أن الرعب كان يملا نفوس الناس ، غليست هناك مؤسسة أو شركة أو مدرسة تقبل أن تفتح أبوابها لإنسان غصله مجلس قيادة المثورة ، فالجميع أجمعوا على أن هـذا نوع" من التحدى لا يطيقونه ، وحسبوا أنه ذنب لن يغفره لهم أعضاء مجلس فيادة الثورة •

ومر الزمن متثاقلاً من جانب وسريعاً من جانب آخر ، فالمدّخرات المخفيفة التي كانت في أيدينا قد نفدت ، والعمل في أي لون من ألوانه محرم ولا سبيل إليه ، والرفاق بدءوا ينكمشون عنا خوفاً من أن ينالهم شيء إلذا قربوا منا ، فقد كان الذعر يصور للناس أن المفصول مغضوب عليه ، وأن التعاون معه قد يجرقُ مزيداً من المصائب ، وأشهد أنني كنت أبتعد عن ألكث يرين من الأصدقاء خوفاً عليهم ، فإذا كان الناس قد ضنوا علينا بأي لون من ألوان التعاون ، فإننا لا نستطيع أن نلومهم أو نعتب عليهم فقد كان شائعاً أن من يتحدى الثورة أو يقرب من المغضوب عليهم فإنه يتحتم أن ينتظر البطش الشديد ،

وهكذا عرفنا شظف العيش او قل عرفنا الجوع ، وكنت أممنك بقوة هلى أهاسيسى لارسم على شفتى ابتسامة رضا أقابل بها الناس حتى لا يالم معيق أو يشمت عدو .

#### الشيوعية تحاول اجتذابي:

وهناك فخ بشرى نئصب لى فى هذا الوقت والحتار هذا الفخ الوقت المائم ليصيدنى ، وقت الحاجة والجوع ، وقصة ذلك انه كان هناك شاب فربطنى به صلة العلم ، وكانت له اتجاهات يسارية ، وقد دبير هذا الشاب لقاء معى ، وبعد حديث هنا وهناك عرف منه بعض ما اعانى انطلق يقول : إن الحزب الشيوعى يرحب بك ، ويرى فيك املا هائلا ، ومستقبلا كبيرا لك وللحزب ، والحزب مستعد أن يتعاون معك و ٠٠٠ ٠٠٠ والحزب ،

وكان هذا الحديث مفاجاة لى ، ومثار سفرية بهذا الثماب ، فقلت له إننى لم أكن شيوعيا يوما ما ، ولن أكون شيوعيا قط ، إن الإيمان بالله عقيدة عميقة الجنور في نفسى ، والفكر الماركسى في ناخية العقيدة الدينية والاتجاه الاقتصادي فكر بعيد كل البعد عن مشاربي وعن روحي وفقلي ، وصرخت في هذا الشاب قائلا ؛ أنحسب أن ما أغاني من جهد يدفعني لابيغ نفسى ؟ هذا مستحيل ، وأضفت إليه قولى : إننى تربيت في جور أزهرى ،

كنا أحيانا ناكل الفول ثلاث مرات في اليوم ، وكانت الخشونة طابع حياتنا ، وإننى أستطيع أن أعود لهذه الحياة بسهولة إن لم ينفتح لى باب مئق كسريم •

وتراجع هذا الشاب • وكان هذا آخر العهد به فى مضمار هدا الاتجاء •

ويح هذه الفخاخ التى طالما انتهزت الفرص لتنحرف بالناس من طريق ، وويح الظروف التى تضع الناس بحيث تلعب بهم الرياح وتجعلهم هدفا للشباك والانحراف •

وفى دوامة المأساة ظهر شعاع من النور ، نقد أشيع خبر نصلنا من المجامعة ، وكنا ثمانية عشر عضوا من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الثقافات ، وعرفت الدول العربية هذا الخبر ، فأوفدت حكومة العراق مندوبا عن جامعتها ليعرض حاجة الجامعة هناك إلى جميع هؤلاء الذين استعنعت عنهم حكومة مصر ، وذكر هذا المندوب أن بالعراق جامعة وطلابا وأنهم فى أمس الحاجة إلى الاساتذة من مختلف التخصصات ، وفرحنا بهذا المخبر واتصلنا بالاستاذ المرحوم محمد فريد أبو حديد ، وكان يومها مستثمارا فنيا لوزارة التربية والتعليم فحمل سيادته \_ رحمه الله وأثابه \_ هذا المخبر إلى وزير التربية والتعليم فحمل سيادته \_ رحمه الله وأثابه \_ هذا المخبر إلى وزير التربية والتعليم وكان أحد ضباط الثورة واسمه هذا المخبر إلى وزير التربية والتعليم وكان أحد ضباط الثورة واسمه هذا المخبر إلى وزير التربية والتعليم الوزارة آنذاك ، وأيد "الاستاذ فريد أبو حديد هذا الرجاء وزكاه ، وسأله جمال سالم عن المرتبات التي ستصرف لنا غنقل له رأى حكومة العراق ، بأنها تعطى المعارين حوالي أربعة أمثال مرتباتهم فى القاهرة ، ولكن الرجل صاح فيه : هل كان فصلهم عقوبة أو مرتباتهم فى القاهرة ، ولكن الرجل صاح فيه : هل كان فصلهم عقوبة أو مكافأة ؟ ورفض السماح لنا بالسفر ، وخبا هذا الشعاع ،

#### الصراع من أجل لقمة العيش ، ومعروف لا ينسى :

وفى أمسية من الأمسيات دق جرس التليفون فى الشقة المجاورة لنا وكانت الاتصالات بنا آنذاك تتم عن طريق هذا التليفون وكان المتحدث الاتصالات بنا آنذاك تتم عن طريق هذا التليفون وكان المتحدث الاتصالات بنا آنذاك تتم عن طريق هذا التليفون وكان المتحدث

هو الأستاذ نجيب القويسنى ، ولم أكن أعرفه ، ولا سمعت صوته من قبل ، وعر عنى بنفسه ذاكراً لى أنه يشرف على بعض المدارس الأجنبية بالزمالك وأنه يدعونى للتدريس بها • فسألته : هل يامن على نفسه أن يفتح لى هـذا الباب ؟ فأجاب أن لا شىء فى ذلك ، ور حب بى وعين لى مكرسة طلب منى أن أذهب لها فى اليوم التالى •

ما العلاقة التي كانت تربطني بالأستاذ نجيب والتي دعته أن يتعرف على وسيلة للاتصال بي ، وأن يتصل بي ويهييء لي وسيلة العيش ؟ هل هي الجانب الإنساني ؟ ربما ، ولكن العلاقة التي أحسها به هي معهدنا العظيم « دار العلوم » فكلانا نبت هذا المعهد وقد خلق هذا المعهد علاقات ود على البعد والقرب بين كثيرين من خريجيه ، تحية لهذا المعهد وتحية عميقة للأستاذ نجيب على غضله المشكور ،

وقد بت ليلة أتعجل الصباح لأهرع إلى هذه المدرسة ، ومع مطلع الشمس كنت أخطو نحوها ، ود لفت إلى فناتها مع تلاميذها المبكرين ، وبعد قليل كنت في حجرة المديرة الانجليزية ، ودار حديث بينى وبينها ، قدمت نفسى باسم « أحمد شلبى » بدون دكتور فمدرس اللغة العربية بعدرسة إعدادية لا يمكن أن يكون دكتورا ، وسألتنى عن الشهادة التي أحملها فأجبت « ليسانس كلية دار العلوم » و « دبلوم في التربية » ولم أذكر ما زاد عن ذلك من شهادات ودرجات علمية فليس له ضرورة في ذلك ألعمل ، وسألتنى عن خبرتى في التدريس ، فأجبت بأنى عملت في المدرسة النموذجية التابعة لمهد التربية العالى للمعلمين « كلية التربية الآن » وكان هـذا كافيا لاتسلم عملى •

وبعد أسبوع سألتنى المديرة عما اذا كان ممكنا أن أدرس التاريخ الإسلامى لتلاميذ الفرقة الثانية ، فابتسمت ابتسامة فيها سخرية من الزمن ، وأجبت بالإيجاب ، وفي جوانحى صرخة تقول : مدرس لا مع ( وآسف أن أقول هدذا ) للتاريخ الإسلامى بجامعة القاهرة يوضع في مكان لا يتعر في هيه حتى يتسال عما إذا كان يستطيع أن يدرس التاريخ

الإسلامى للفرقة الثانية الإعدادية ، ولكن المجابتى بالإيجاب لم تضعج جداً لتساؤلات المديرة ، فقد أضافت أن تدريس التاريخ الإسلامى يحتاج من المدرس أن يعرف بعض اللغة الانجليزية لأنها لغة التعليم في هذه المدرسة ، وإذا كان القانون يحتم أن يدرس التاريخ الإسلامى باللغة العربية فإن اللغة الانجليزية وسيلة ضرورية لتيسير الأمر على الطلاب ، وطمأنت المديرة بأنى أعرف الانجليزية ، وأنه لا داعى لأن تقلق .

ومرت فترة أظهرت فيها كفاءة طبية ، ونلت تقدير التلاميذ والدارة المدرسة ، وجاء يوم مشهود كشف القناع الذى أسدلته على وجهى طيلة الفترة السابقة ، فإن مفتش اللغة العربية جاء فى دورته الأولى وسال فى حزم : هل استكملتم هيئة التدريس بالمدرسة فى نطاق اللغة العربية والمواد القومية ؟ فتلقى الإجابة بالإيجاب ، وسأل عن المدرس الجديد وضرورة أن يكون من حملة المؤهلات المناسبة ، فذكر له سكرتير المدرسة انه يحمل ليسانس دار: العلوم ودبلوم التربية ، وسأل عن اسمه فذكروا له أن اسمه أحمد شلبى ؟ فانتقض الرجل وعاد يسأل عن صفاته الجسمانية شلبى ؟ مستحيل : فقالوا له إنه ليس دكتورا ، فسأل عن صفاته الجسمانية فتقلى إجابات محددة لاتدع شكاه فى أنه أنا : شعر رأسه أميل إلى البياض ، وعيناه خضراوان ، وأضاف السكرتير : هل نحضره لسيادتك ؟ .

فقال المفتش: تحضره لى ؟ كيف ؟ أبداً ، وتسلل المفتش من المدرسة بعد أن أوصى بى كثيراً ، وذكر لهم شيئاً عن تاريخى ، ومنذ ذلك الحين نلت في المدرسة مكاناً مرموقاً ، وصعد مرتبى إلى درجة طيبة ، تحية لهذا الزميل الكريم ، ودعاء أن يحسن الله جزاءه •

ولكن الفترة المريرة التى اجتزتها ، والتى عانيت فيها الجوع أو ما يقرب منه ، جعلتنى أخاف الحياة ، وأعمل بجد المحصل على موارد أكثر من حاجتى ، لأدخر بعضها خوعاً من أن تتكرر الماساة ، ومن الأعمال التى زاولتها فى هذه الأثناء أن عملت بمدرسة أخرى بالزمالك وحاولت تنظيم المجدولين حتى لا يحدث تضارب ، ولكن كان على أن أقطع المساغة بين

المدرستين جرياً على الأقدام أحيانا حتى تكفى الدقائق الخمسة بين الحصتين المدرسة إلى مدرسة ، ولم يكن ينقذنى من الجرى إلا أن أجد سيارة (تاكسى) لتنقلنى هذه المسافة ولم يكن ذلك شيئاً ميسورا فى الغالب لأن الشوارع خلفية لاتوجد بها (تاكسيات) وعلى هذا شهدتنبى هذه الشوارع أجرى من حين إلى حين وبخاصة إذا خلت هذه الشوارع من الله الناس وكثيرا ما كانت خالية •

### العمال بالماحافة:

ومن الأعمال التي مارستها في هذه الأثناء العمل بالصحافة ، فإن الزمن الذي مضى منذ غصلنا من الجامعة برهن لولاة الأمور على أن العمل والإنتاج هدفى ، ولست مصدر خطر من قريب أو من بعيد فسمح لى بالعمل بعد أن كنت أزاول العمل بالمدارس السابقة مسن طريق خفى ، وحينئذ تقدمت لصحيفة الأهرام غضمتني إلى محرريها ، وأمضيت بها فترة خصبة استفدت غلالها وأغدت كثيراً من الفكر والتجارب ، ومن المكن أن أكتب كثيراً عن تجربتي بالصحافة ، وهي تجربة متشعبة تتصل بالمهنة في ذاتها ، وتتصل بالأشخاص الذين يزاولون هذه المهنة ، وبالسلطات التي تتولى الرقابة عليها ، ومع مافي ذاكرتي ومذكراتي من مخزون حسول الصحافة فإني عليها ، ومع مافي ذاكرتي ومذكراتي من مخزون حسول الصحافة فإني منهاج هذا الكتاب أنه ليس كل ما يعرف يقال ،

## العمل بالمؤتمر الإسلامي وظروفه وتجاربه:

ومن الأعمال التى مارستها فى هذه الأزناء العمل بالمؤتمر الإسلامى، وقد كان أنور السادات يشغل منصب السكرتير العام للمؤتمر الإسلامى فى أثناء تلك الفترة التى التحقت خلالها بالمؤتمر ، وموضوع ما التحساقى بالمؤتمر الإسلامى موضوع له جذور قديمة ، غلنبدأ فى تصويرها:

كنت بمعهد الزقازيق فى الثلاثينات من هذا القرن ، وكنت فى آخر هذا العقد أقود الطلاب بالشرقية فى الحركات الوطنية التى كانت تموج بها البلاد آنذاك وكان صوتى \_ خطيباً وشاعراً \_ معروفاً فى الزقازيق ،

وكان بمدرسة الزقازيق الثانوية طالب يحب الأدب والشعر ، وتموج نفسه بالوطنية الصادقة ، غالتقينا في هذا المضمار التقاء يمكن أن نصفه بأنه من جانب واحد ، فقد سمعنى هذا الطالب وأعجب بى ، ولم يتح لى أن أعرفه ، ومرت السنوات ، وعندما فصلت من الجامعة كان هذا الطالب قد وصل ثقافيا واجتماعيا إلى مكانة عالية ، ومنصب مرموق ، وأصبح يحظى بثقة قادة الثورة ويستمتع بمكانة مهمة عند أولى الأمر ، وعرف هذا الإنسان العنليم خبر فصلى بعد فترة فاستدعاني للقائه ولأول مرة بعد الفصل رأيتني في حضرة مسئول كبير يبتسم وينبع الجانب الإنساني من كل جوانبه ، وأخذ يهد يهد يه من روعي ، وقد أدهشه ثباتي وإيماني ، وسالني عما يمكن أن يفعله لي وظهر اهتمامه بي اهتماما فاق كل تصوري ، عتى اضطررت أن أساله : ما مصدر كل هذا الاهتمام بي في وقت انصرف عنا كل الناس ؟ وأبان لي الرجل الصلة القديمة التي ربطتنا بالزقازيق ، والتي دعته ليتعرف على اتجاهات حياتي وأنا بالجامعة ، غلم يجد فيها ما وستدعي ما نزل بي من عناء •

وسألنى بعد ذلك عن المؤسسات شبه الحكومية التى تتناسب مـع ثقافتى ، فقفز اسم « المؤتمر الإسلامى » وبعد بعض اتصالات حـد د موعداً يصحبى فيه بنفسه لمقابلة السكرتير العام للمؤتمر الإسلامى، وركبت معه سيارته ، وبعد قليل كنا فى مكتب الأستاذ أنور السادات وأحسست أننى فى حضرة أخوين حبيبين ، كـان أحـدهما يقد يمنى برفق والثانى يتلقانى بعطف وحنان ، وتركنى المرحوم الأستاذ محمد فهمى السيد فى كنف كريم ، وعــاد ،

يارب ؛ لقد حل" هذا الإنسان العظيم فى رحابك غجازه عنى خسير الجزاء ، غاننى لا أملك إلا الدعاء العميق أن تتُجرْز ل ثوابه ، وتكرم مثواه ، ومأنذا أسجل غضله وأدعو له من أعماقى ، وذلك كل ما أستطيعه تجاهله ، على أنى إذا غملت الخسيروساعدت المحتاج هنا أوهناك غإنى أقضى دينى بطريق غير مباشر ، فالإنسانية وحسدة واحدة ، واعتقادى أن إنسانا ما لو أحسن لك ولم يكن في حولك أن تجازيه كان عليك أن تحسن الكفرين دون

تتوقع أى جزاء منهم وهكذا دواليك ، حتى ينتشر الذير ويذيع ، ومصدره إنسان غرس بذرة طيبة فاينعت وازهرت وعم نفعها •

وفى المؤتمر الإسلامى أمضيت فترة حافلة بالخبرات والتجارب ، فقد وجدتنى أعمل غير بعيد عن رجال الصف الأول من قادة الثورة ، وجنبا إلى جنب مع رجال الصف الثانى ، وقد رأيت العجب العجاب من هؤلاء وأولئك خلال هذه الفترة .

#### ماذا رايت ؟

في الإجابة عن هذا السؤال أعود قليلا إلى الوراء لأقرر أن معرفتي بالأحزاب السياسية كانت تفيد أن الحزب يتكوان من قوة متماسكة متعاونة قد يجدد خلاف في داخلها ولكن سرعان ما يزول هذا الخلاف بازانة أسبابه والعودة للتماسك ، أو ــ عند الضرورة ــ ببتر المجموعة المتمردة ليعرد التماسك والتعاون إلى جماعة الحزب ورجاله ، ولكن الحال بالنسبة لرجال المجيش المحاكمين كان غبر ذلك ، كان صراعا شديد الشطط وكان مراكز متعددة لايريطها رابط ، وكانت هذه الراكز متجافية ، يكره بعضها بعضا ، ويحقد بعضها على بعض ويتمنى كل فريق للفريق الآخر كل جوانب الوبال والفشل ، أرأيت ما حدث فيما بعد من تصرفات عبد الناصر ضد صلاح سالم والبغدادي ومن اعتقاله لكمال الدين حسين ٥٠ وأرأيت ما غمله السادات ضد كمال الدين حسين وذويه وضد حسين الشافعي ٠٠٠٠؟ وأرأيت الوجوه التي اختفت والوجوه التي برزت في الساحة بعد ذلك ؟ كل ذلك كانت له نذر شاهدتها في الفترة الأولى من فترات ما يسمى الثورة ، ومع هذا غلن نقف هنا لنسرد أي شيء من المشدد الزاخر الذي امتلأت به الذاكرة من أحداث هذه الفترة ، وقد أوردت الكثير من ذلك في الجزء التاسع والعاشر من موسوعة التاريخ الإسلامي .

وهكذا أمضيت عاماً حافلا بالأشواك والورود عاماً عرفت فيه الجوع وعرفت الخير ، عاما تكشفت لى أحداث ما كان أحوجني للتعرف عليها ،

عاما عملت فيه مدرساً وصحفياً وموظفا بارزا بالمؤتمر، الإسلامي في وقت واحد عاما كنت أخرج خلاله من المنزل في السابعة صباحا ولا أعود إلا في الواحدة صباحا ، وكنت أتنساول وجبات الطعام كلها بالخارج ، ولا أرى أرلادي إلا وهم نائمون ، ومع شوقي لمداعبتهم كنت أحس أن حرمانهم من هذه المداعبة أهون من حرمانهم من الطعام ، ذلك الذي عرقوه في الفترة الأولى من هذا العام .

وقد ماتت والدتى ــ رحمها الله وأسبغ عليها برضوانه ــ فى هذا العام ولم أستطع أن أكون بجانبها فى لحظاتها الأخيرة ولا أن أطيل بقائى بالريف لأتلقى عزاء المعزين ، فقــد كانت الأعمال تبتلع وقتى كله ، وقد قبلت هذا آنذاك خوفا من مرارة الجوع والحرمان الذى امتد لهذه السيدة التي كانت قبل ذلك تعيش فى رفاهية وفيرة وخير عميم ، ولكنها على كل حال اقتسمت معنا رخاء العيش الذى جلبه هذا الكد المتواصل عندما سمح لنا بالعمل ،

لقد كان غصلى من الجامعة عملا شاقا وقاسيا ، ولكنه فتح أمامى آفاقا عظيمة ، ونقل فكرى من طور إلى طور ، وحياتى من مكان إلى مكان ، وقد جاء المفير من الشر ، ولذلك تجدنى أتساءل دائما : ماذا لو لم أفصل ، والحق أننى لو لم أفصل لظلت حياتى « روتينا » هادئا ، واستمرت تسين في تيار واحد ، لقد شقيت بالفصل حينا ، ولكنه بعد ذلك كان أسساس حياتى ومصدر جاهى ، لقد أثرى تجاربى وفتح لى منافذ ما كانت تفتح لو لم يكن هذا الضباب ، وقد تعرفنا على بعض المنافذ فيما سردنا مسن أحاديث وسنرى مزيدا منها في حديثنا عن اندونيسيا الدى آن الأوان لنبحداً فيسه ،

في إن ونيسنيا

#### مطلع العلاقة بأندونيسيا:

صارعت الإدونيسيا من أجل استقلالها صراعا طويلا ، وقدمت تضحيات غالية لتحصل على هذا الاستقلال ، وقد دام هذا الصراع فترة طويلة وكان الأبطال المسلمون يقودون هذا الصراع (١) ولهذا ما إن تم الاستقلال حتى اتجهت البلاد لإنشاء معاهد وجامعات اسلامية لرفع مستوى الفكر الإسلامي لدى السكان الذين كان الاستعمار يحول دون أن ينيلهم هذه الغاية ٠

وفى الشهور الأخيرة من سنة ١٩٥٧ حضر الى القاهرة زعيم مسلم وكان فى الموقت نفسه يمثل الحكومة الاندونيسية وهو بروفسور سوناريو واتصل بجامعة القاهرة ليحصل على أستاذ لدراسة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بالجامعة الحكومية الإسلامية التى كانت قد ظهرت الوجود عديثا ، وبعد مناقشات ومشاورات استقر الرأى على أن أعار إلى المنونيسيا لهذا الغرض ، وصدر قرار، كلية دار العلوم وجامعة القاهرة بذلك ، وسافر بروفسور سوناريو الى بلاده ليستصدر قرارا بذلك من رئيس الجمهورية ، وصدن هذا القرار، في مطلع عام ١٩٥٤ ومرت الأيام ووصل القرار القاهرة في أواخر سبتمبر سنة ١٩٥٤ ولكن بعد غصلي من الجامعة ، غلم يكن هناك من سبيل لتنفيذه ، وبقى معطلا •

## السجان يطلق السجين خطأ:

ومرت الأيام والشهور ، وقد خبا الأمل فى السفر لاندونيسيا ، فقد كان سفر المفصولين ممنوعا ، وكان دستور الثورة الذى ذكرناه من قبل هو التنكيل بالمارضين وليس فتح الفرص أمامهم •

<sup>(</sup>۱) شرحنا تاريخ اندونيسيا ومراحل صراعها ضد الاستعمار في الجزء الثامن من موسوعة التاريخ الاسلامي .

وجاء مؤتمر باتدونج فى ابريل سنة ١٩٥٥ وهناك التقى وفد مسن علماء اندونيسيا برئيس الثورة جمال عبد الناصر ، وبعد التحية والترحيب قال مندوب من الوفد للرئيس : يا سيادة الرئيس أنت زعيم كبير ، ومصر كعبة آمال العالم الإسلامي ، وقد طلبنا من القاهرة العظيمة عالما مصريا همو الدكتور أحمد شلبي ليساعدنا فى انشاء الجامعة الإسلامية وإعداد مناهجها والمساعدة فى اختيار هيئة التدريس بها وطريقة اختيار الطلاب واعداد المكتبة وغير ذلك من الأمور ولم يصلنا الدكتور شلبي حتى الآن والعمل بالجامعة يحتاجه ، وقد طلبناه من مطلع العام الدراسي وأوشك العام على الانتهاء ولكنه لم يحضر ، نرجو ياسيادة الرئيس أن تذلسل العقبات لذلك ، . . . . .

وتحمس الرئيس وقال: كيف كان ذلك ؟ سيصل لكم هذا الأستاذ فورا، ، وأمن السفير المصرى بالابراق بذلك للقاهرة ليرسك الدكتسور أحمد شلبى دون تأخير .

وفي يوم من الأيام وجدت الشرطة تبحث عنى فى كل مكان وقد تركوا فى مسكنى خبرا بالاتصال بهم غورا ، غاستعذت بالله منهم ، غقد كان لقاؤهم يحمل دائما أقسى الأخبار وينذر بالسوء ، ولكنى لم أستطع التأخير غاستسلمت وذهبت لهم فأحسنوا استقبالى على غير ما كنت أتوقع ؟ وأخبرونى بضرورة سفرى فى الحال الى اندونيسيا غذلك أمر الرئيس انذى لا يناقش ، وأسرعت بالسفر ، لقد كان السفر بالنسبة لى خروجا من العقال والقلق .

لم يكن جمال عبد الناصر يتذكر عندما أرسل يطلب سفرى أننى من المفصولين ، ولذلك عندما عاد وعرف ذلك اشتد غيظه ، ولكن ذلك كان بعد غوات الأوان +

وبدأت برحلتي لإندونيسيا مرحلة جديدة مهمة في رحلة حياتي ستكون موضوع دراستنا في الصفحات التالية •

#### مسقط الرأس:

يتحدث كثير من الناس عن « مسقط الرأس » وعن حنين الإنسان ، اليه وإلى له ، ولكن ما المدلول الحقيقي لهذا التعبير ؟ هل هو الحسى أو القرية حيث ورلد الإنسان ؟ أو المكان الذي نشأ به ؟ أو الوطن الذي ينتمى إليه ؟

لست أستطيع أن أوافق على أن رباطاً عميقاً يربط الإنسان بالحى الذى ولد فيه ، وكثيرون من الأبناء يولدون فى أحياء بالقاهرة ثم ينتقل ذووهم إلى أحياء أخرى ، وتنقطع الصلة تماماً بين الأولاد والحى الأول ولا يبدو منهم أى حنين إليه ، وقد ولد بعض أولادى فى شبرا ، ثم انتقلنا منها إلى المعادى ، وليس من أولادى من يتطلع إلى شبرا أو يذكرها بأى حنين ، ومثل هذا كثير هنا وهناك ،

وقد نشأت أنا كما نشأ كثير من أترابنا بالريف ، وأمضينا به أكثر من عشرين عاما ، ثم انتقلنا إلى القاهرة ، وارتبطت بها حياتنا فلم يعد الريف لنا إلا أهلا نزورهم من حين إلى حين ، ونسرع بعد الزيارة للقاهرة حيث أصبحت القاهرة لنا كل شيء ، ولولا بعض المصالح في الريف ، ولولا وجود الأهل لا نقطعت بالريف السبل كما حدث للكثيرين الذين لم يعودوا يذكرون « مسقط الرأس » بالريف إلا كما تذكر الأحلام ، ومثل هذا يقال في أبناء الموظفين الذين ينتقلون من مدينة إلى مدينة مع آباءهم ويتكون في كل مدينة تركوها ملاعب وأصدقاء سرعان ما ينسونهم ويندمجون في المقر الجديد \*

هل « مسقط الرأس » هو الوطن الذي ينتمى إليه الإنسان ، إلى ظروف الحياة الجديدة توشك أن تجيب بالسلب على هذا السؤال ، فالهجرة لا تنقطع من بلاد إلى بلاد ، وقد امتلأت أمريكا اللاتينية وكندا واستراليا بالوالهدين من هنا وهناك ، وأقام هؤلاء الوالهدون لهم بالأرض الجديدة ديارا وأوطانا نسوا من أجلها كل شيء ، وقد كنت بالسودان ، ورأيت هناك زملاء من الذين يعملون بفرع جامعة القاهرة بالخرطوم ، ولهؤلاء

أولاد و لدوا بالقاهرة ثم انتقلوا مع ذويهم إلى السودان وهناك تواءموا مع الجسو الجديد فأصبح هذا الجسو لهم كل شيء ، حتى أنهم كانوا يحسون بالغربة عندما يعودون للقاهرة لقضاء أشهر الصيف .

وقد تقول لى إن المهاجرين يحسشون بالوحشة وقد يعودون إلى مواطنهم ، وأقول إن الوحشة مصدرها فراغ فى الناس لا فى المنان ، فراغ فى اللغة والدين والعادات والأخلاق والأصدقاء ، فإذا تغلب الإنسان على هذه الظواهر ، وعرف من حوله وعاداتهم وأخلاقهم وكوئ له منهم أصدقاء فإنه يستقر بالكان الجديد ويرئسي فيه أوتاده •

وعلى كل حال فاعتقادى أن الوطنية شعور طبيعى عند كل إنسسان وأن الجيل الذى ينتقل من وطن إلى وطن يظل على علاقته بالوطئنين الففى المحدهما جذوره وفى الثانى فروعه ، ثم يصبح الوطن الجديد ودلن أولاده ، وإن بقيت جذورهم مرتبطة بأرض الأجداد نوعا من الارتباط يزيد أو ينقص تبعا للذكريات ،

وقد سافرت إلى إندونيسيا موظفا لا مهاجرا بطبيعة الحال، والمنى ام أكن في حالة طبيعية كتلك التي يكون عليها أغلب الموظفين عندما يعارون للعمل بالخارج، لقد عانيت في العام الذي سبق السفر نوعا من الحرمان، وعانيت القلق والخوف، ثم وجدت بإندونيسيا فيضا من الخير وكل الأمن والاطمئنان، فأقبلت على إندونيسيا وتعكلمت لعتها، وو "ثقت بالناس ارتباطي، واستسلمت للحياة بإندونيسيا أمدا كنت لا أعرف مداه فاد بحت إندونيسيا وطنا ثانيا لي، وكانت معى ثروة فكرية لاباس بها، وكانت الإندونيسيا في حاجة لما عندى، فوجد كل منا حاجته عند الآخر فتعلق به، وأخذ منه وأعطى، ولولا أن فلذات قلبى، ولولا أن أهلى ووادى كانوا بمصر لأمكن أن يطول بإندونيسيا مقامى أكثر مما طال، تحية من بمصر لأمكن أن يطول بإندونيسيا مقامى أكثر مما طال، تحية من الأعماق للأرض الخضراء ولأهلها الذين طابت حياتى في رحابهم والدنين أذكر لهم أياديهم السابغة، وإقبالهم الفريد على "، وحرصهم الزائد على تيسير حياتى ه

#### الرحلـــة:

سافرت إلى إندونيسيا فى يوليو سنة ١٩٥٥ ولم أكن أعرف آنذاك مدى الإعارة ولا شروطها ، وإنما أسلمت نفسى للمجهول وتوكت على الله ، فقد كان السفر فراراً من القلق الذى كان يساورنى من حين الى آخر وبخاصة عندما كانت موجات الاعتقالات تتوالى ، ويتهامس الناس عن التعذيب الذى يعانيه المعتقلون .

وقسد اصطحبت فى الطائرة بعض الكتيبات التى تعطى لمحات عن إندونيسيا وتاريخها وشعبها لأتعرف على النساس المذين ساعاشرهم ، واصطحبت كذلك قائمة بها أسماء عدد من الإندونيسيين الذين تعلموا فى كلية دار العلوم وفى الأزهر أو الذين ذاع صيتهم فى المحيط الإسلامى لأحفظ أسماءهم تمهيدا للتعرف عليهم والتعاون معهم ، وكان فى القائمة هذه الأسماء الوضاءة ، الأساتذة :

محمد عدنان \_ عبد القهار مذكر \_ طه يحى \_ محمد سالم غضرى \_ طاهن عبد المجيد \_ قهر الدين يونس \_ عبد المعلى على \_ مختار يحى \_ محمد رشيدى \_ غريد معروف \_ محمود يونس \_ بسطامى عبد الغنى \_ ممكا \_ محمد حسبى الصديقى \_ محمد نور عاشق ، وكثيرون سواهم •

وكان معى كذلك قاموس (عربى ــ الندونيسى) وكتاب لتعليم اللغة الإندونيسية ، واستغرقت الرحلة يومين أحسست فى آخرهما ــ ونحن ندق أجــواء هذه البلاد لندخلها ... أننى أعرف شيئا عسن القطـر الذي سأخطو به ها

## الاستقبال والآيام الأولى في العاصمة السياسية :

نزلت الطائرة في مطار جاكرتا ، وسرعان ما تقدم وفد من الناس لاستقبالي استقبالا حافلا لم يخطر لي ببال ، وأحاط بي الوفد من كل

a William ....

جانب ، لم أكن بينهم « أحمد شلبى » وإنما كنت مصر ، ومصر وقفت مواقف مشرفة فى التعاون مع إندونيسيا إبان نضالها فى الأربعينات ، وكان مبعوث وزارة الخارجية المصرية أول مبعوث رسمى يدخل البلاد ، ويعلن اعتراف مصر باستقلال إندونيسيا ، وكانت وكالات الأنباء تحمل الإندونيسيين مشاعر الود والتأييد التى أظهرها المصريون خلال هذه المحنة مصر الشرف ، فزادنى المحنة مصر الشرف ، فزادنى المحنة حصر الشرف ، فزادنى مسذا حبا لبلادى ، وإجلالا لها ، وفى قاعة كبار الزوار جلسنا وقد مت لنا بعض الشروبات ، ثم تحدث بعض المستقبلين فرحبوا بى ، وأعلنوا فرحتهم بقدومى ، ووقفت أشكر وأثنى ، ولم أعبأ بقطرات من الدمع اندفعت من يقدومى ، ووقفت أشكر وأثنى ، ولم أعبأ بقطرات من الدمع اندفعت من بإندونيسيا أجمل التحيات والأمنيات من إخوانهم هناك بوادى النيك ، بإندونيسيا أجمل التحيات والأمنيات من إخوانهم هناك بوادى النيك ، وكانت كامتى باللغة العربية والإنجليزية ، ولم أنس أن أستعمل بعض وكانت كامتى باللغة العربية والإنجليزية ، ولم أنس أن أستعمل بعض الكلمات الإندونيسية تقربا منهم ، وقد صفقوا لذلك تصفيقا حارا ، ووعدتهم بأنها ستكون لغتى الثانية بعد وقت ليس بالطويل ، وقد بررت بهذا الوعد،

المضيت في جاكرتا اسبوعا في اكرم ضيافة ، وحضر لزيارتي بالفندي الكبير الذي نزلت به كبار المفكرين المسلمين من مختلف المناطق ، ومن هذا الفندي ارسلت بضع مقالات لجريدة الأهرام فتنسرت واثارت صداي طيبا في مصر وإندونيسيا ، وأحسست أننى همزة وصل ، وعقدت العزم على عمل كبير ، والتقيت بوزير الشئون الدينية فأحسست من حديثه مدى الاهتمام الذي يعلق على شخصى ، فاتجهت إلى الله أطلب عونه حتى أملا هذا الفراغ الواسع .

#### جمال الطبيعة !

وخلال إقامتى بجاكرتا نظامت لى وزارة الشعون الدينية رحلات وزيارات إلى المدن والمناطق المحيطة بالعاصمة ، وعينت لى مرافقا هو وزيارات إلى المدن والمناطق ومن هذه المدن مدينة باندونيج الخالدة وبوجر



(م ۱۱ ــ رحلة حياة )

المدينة المخلابة الساحرة ، وقد أدركت من هذه الرحلات أن إندونيسيا جنة خضراء ، ربيعها دائم ، وجمالها شامل ، ومناظرها فاتنة ، وما إن تتعلق بمنظر وتشدك إليه مفاتنه حتى يجذبك منظر آخر ينافس الأول ف الجمال أو يفوقه ، المزارع ، المقرى ، المدن ، الطرق ، كلها نعيم ونظلفة وجمال ، ولست ترى القرية من بعد ، ولكن يمكنك أن تتعرف على القرية عندما نرى أشجارا باسقة ، فذلك دليل على أن هذه الأشجار تخفى بينها بيوت الفلاحين ، وإذا امتدت خطاك إلى جبل من الجبال التي تكثر في إندونيسيا فسترى مالا يخطر لك ببال غليس في الجبل شبر واحد لم تنبثق به الخضرة ، والجبل عبارة عن غابة كثيفة بها مختلف الأشجار ، ومختلف الطيور ، ومساقط المياه ، وكل ما يخطر بالبال من الزهر والألوان ، وفي الغابة يختلط حفيف الأشجار بزقزقة الطيور ، وخرير المياه ، فتحس أنك فى عالم غير ماتعودت من العوالم ، وكنا نقرأ فى الأدب العربى معنى أجمة بأنها الشجر الملتف الذي لا يدع طريقا للسير ، وقد رأيت الأجمات في إندونيسيا ووقفت أمامها مبهورا ، ولم أستطع أن أمد قدمى خطوة واحدة ف غير الطرق المهدة لأن التفاف المشائش المتسلقة على الأشجار يضع حاجزا ضخما أمام الإنسان ، على أن الغابة مصدر رزق الكثيرين ممن تعودوا أن يقتحمواها ، وممن تعرفوا مسالكها ، فإليها يفد جموع من الناس فىالصباح ، بعضهم مناضل يصيد الحيوانات ويأخذ جلودها الغالية ، وبعضهم مغامر يصيد الثعابين التي تصل أطوالها إلى عشرة أمتار أو تزيد ، وبعضهم عامل يجمع الخيزران ، وبعضهم يجمع الفاكهة ، وبعضهم قانع يكتفى بقطع الأشجار وحمل الأخشاب ، ويعود هؤلاء جميعا بعد ساعات وكل منهم يحمل مما قصد إليه ، وتبيت الغابة في صمت حتى ساعات الصبح .

مناظر الغابة ومابها من ألوان وأصوات وحيرانات جعلت الطبيعة الإندونيسية غنية بألوان الفنون من موسيقى ورقص وغناء ورسم وتصوير ، وانعكست الطبيعة على الإندونيسى فجعلته فنانا ، وأشاعت فى

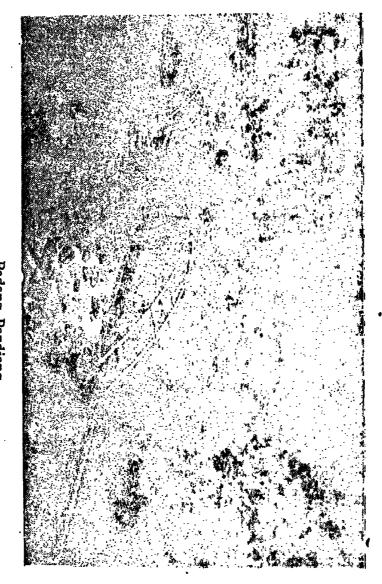

Padang Pandjang ( عاهبية سومطرة الوسطى )

الدور والمجتمعات أغانين من الموسيقى والرقص وغيرهما من الفنون المجميلة .

وجبال إندونيسيا شامخة بارتفاعاتها شموخها بمناظرها ، وفى بعضها تتمثل غصول السنة كلها فى وقت واحد ، غإذا ضايقك الحر فى سفح الجبل غاصعده تجد الجو يتغير مع صعودك فتنتقل من الصيف إلى الربيع ، غإذا استمررت فى الصعود قابلك زمهرير الشتاء ، واحتجت إلى الدف، والنيران ،

والشعب الإندونيسى شعب سمح ذكى لا تعقيد هيه ، وهو مؤمن عميق الإيمان ، فكل ما في إندونيسيا يدعو إلى الإيمان وينطق بعظمة الخالق ، وابتسامة الرجل الإندونيسى تعلو شفتيه دائما ، وهو بهذه الإبتسامة يحتقر الصعوبات ويتغلب عليها .

تلك لمحة سريعة عن الأرض التي نزلت بها ، وعن الشعب الذي بدأت أتعامل معه •

### في العاصمة الفكرية:

وبعد أن أمضيت أسبوعا فى العاصمة السياسية انتقات إلى جوكجاكرتا المدينة الجامعية التى بها الجماعة الإسلامية ، وبها كذلك جامعة أخرى مدنيعة اسمها جامعة «كاجامادا » وكانت رحلتنا بالقدار . وقد استغرقت الرحلة حوالى عشر ساعات ، وكانت الأرض على دلول الطريق سندساً أخضر ومناظر بهيجة ،

وفى جوكجاكرتا كان فى استقبالى جموع من الأساتذة وااطلاب ، وكانت فرحتهم بى شاملة ، وتحياتهم لى عميقة ، وسار الركب بنا إلى أكبر فنادق المدينة وأنزلونى به ريثما يتم إعداد المنزل الخاص بى ، وقد نساق الفندق بالوفود التى حضرت لتحيتى حتى تعجلت الانتقال للمنزل ، فقد

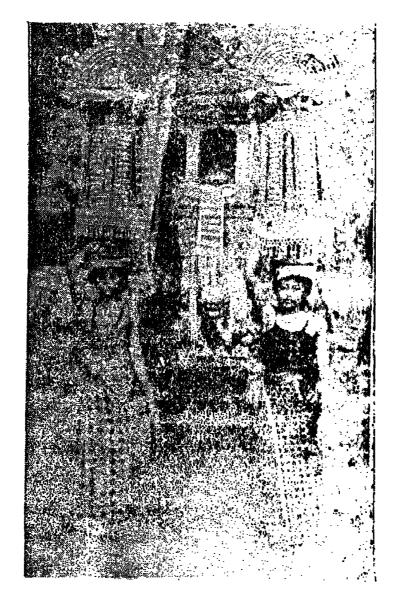

فتيسات وطقسوس

أحسست من عمق الحفاوة أمل الجماهير الذي انعقد على شخصى في مجال الدراسات الإسلامية ، وكان لابد" من الاستقرار بالمنزل لأبدأ نشاطي .

وفى حى عجميل من أحياء جوكجا حططت رحالى فى منزل بديع بشارع كالمناء وف هذا المنزل كتبت العديد من أبحاثى وكتبى ، واختلط هواؤه بدمى ، ومنه خرجت حاملا فكرى ، ولذلك ترانى أحن اليه ، وأحلم به ، وتهفو روحى من حين إلى حين فى آغاقه ،

وفى جوكجا صحافة يومية ، ومجلات سياسية وعلمية ، وقد بدأ ممثلوها ياتقون بى ، ويأخذون منى الأحاديث عن الفكر الإسلامى وعن خطتى للعمل بإندونيسيا ، فبدأ اسمى يطير مع الصحف ومع الإذاعة وكنت أحس بالثقل النبير الذى يزنوننى به فأبذل الجهد لأواجه هدا الأمل بما يستحقه من كدح •

ومن هذا المقر الجديد بدأت نشاطى ، وبدأت حياتى العلمية والاجتماعية دايلة ست سنوات ، وسنعيش في الصفحات التالية مع نواحى هذه الحياة :

#### اللغة الإندونيسية:

لعل اللغة كانت الشغل الشاغل الدى قابلنى فى مطلع حياتى بإندونيسيا ، فقد كان معى زاد لا بأس به فى مجال الدراسات الإسلامية والعربية ، فلم يساورنى قلق فى هذا المجال ، وكنت أعتقد أن ذلك يكفى لأداء عملى ، بيد أن إقبال الجماهير الإندونيسية على ، ومطالبنهم بمحاضرات عامة ،ولقاءات بالكثيرين منهم فى لجان متعددة أبرز لى ضرورة التعرف على لغة القوم ، حتى أستطيع أن أستجيب لهذه المسئوليات ، وكنت قد مارست حينا الترجمات ، فقد كان يترجم لى من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية أو إلى اللغة الانجليزية أو كان يتتر معى ، ولكن ذلك كان مضيعة للوقت من جانب ، وكان من جانب آخر لا يتيح لى متابعة التفاصيل التي يتحدث بها من حولى .

وأحسس أنى لست أستاذاً فى الجامعة فحسب ، ولكن لى دوراً كبيرا بين الجماهير ، وإذا استطاع طلاب الجامعة أن يأخذوا أفكارى باللغة العربية أو الانجليزية ، فإن الجماهير لا تستطيع ذلك ، من أجل هذا أدركت أن اللغة الإندونيسية أصبحت ضرورة لنجاحى فى عملى ، وكنت أومن أن الداعية يتحتم عليه أن يعرف لغة القوم الذين يدعوهم ، فتعرشفه على لغتهم أيسر جدا من إلزام الجماهير الغفيرة بالتعرف على لغة الداعى ،

وأحاط بى تلاميذى يشجوننى للوصول لهذا الهدف ، ويساعدوننى عليه ، حتى رأيتنى تلميذا لهم ، قبل أن أقف منهم موقف الأستاذ ، فقد كنا لانزال فى إجازة الصيف ولم تبدأ الدراسة بعد ، وخدلوت فى تسائم اللف خطوات سريعة ، واستعملت بضاعتى منها فى أحاديثى مخطئا حينا ، ومصيبا حينا ، ولكنى كنت فى الحالين أصل إلى نفوس الناس من أيسر الدلرق وكانوا يفهموننى على كل حال ، ويصححون أحيانا هفواتى ، وبمرور الأيام يوما بعد يوم ، وشهرا بعد شهر ، استطعت أن أعرف من اللغة ما يجيننى على العمل تماما ، فأخذت أكتب بها وأحاضر ، وأفهم ما يقال ، وكان ذلك وسيلة عظمى للوصول إلى عقول الناس وقلوبهم •

وللغة الأندونيسية تاريخ ليس بالطويل ، فإندونيسيا جزر متعددة كانت اللغات فيها تختلف من جزيرة إلى أخرى وفى بمض الجزر كانت يس لغات متعددة ، إذ أن الجبال والغابات تقسم الجزيرة إلى مناداق أو ممالك كثيرة ، وتختلف اللغة من مكان إلى مكان ، حتى كانوا يقولون إن ف إندونيسيا عدة مئات من اللغات ، وعندما دخل الإسلام الندونيسيا دخلت معه كلمات عربية كثيرة فوجدت طريقها للغات القوم ، وكانت هذه الكلمات تثعكث قاسما مشتركا بين اللغات واللهجات المختلفة ، ثم جاء الاستعمار الهولندى فأرضاه تفكك هذه البلاد من ناحية اللغة ، واتخذ ذلك وسيلة لزيد من التفكك لهذه البلاد الشاسعة ، وجعل الاستعمار الهولندى والمنومين والثقفين منهم ، أما الجماهير الغفيرة فبقيت لا تعرف غير لغاتها المحلية ،

وفى مطلع الاستقلال راى قادة إندونيسيا ضرورة توحيد اللغة التكون هناك صحافة ومطبوعات بلغة واحدة ليمكن تكوين شعب واحد، المه أمان واحدة ، وفى سنة ١٩٤٥ عقدت مؤتمرات لاختيار لغة لإندونيسيا كلها ، وفى هذه المؤتمرات ظهرت عقدت مؤتمرات لاختيار لغة لإندونيسيا كلها ، وفى هذه المؤتمرات ظهرت التجاهات مختلفة فقد قفز الصينيون وكان منهم بإندونيسيا حوالى سبعة ملايين يملكون نواصى المال والتجارة ، وقد م هؤلاء لغتهم التكون لغة شاملة لإندونيسيا ، ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به ، فإن إندونيسيا لم تقبل أن تنماع فى الصين ، وكانت تسعى لتحرر شامل ، وتقدم المثقفون الإندونيسيون باللغة الهولندية ولكن هذا الاقتراح كان قصير العمدر ، فكل شيء هولندى كان مكروها ، وكانت الجماهير تحاربه وتطارده ،

واقترح بعض الناس اللغة الانجليزية كلغة عالميسة ولكن إندونيسيا لم تكن تريد أن تخرج من الشرق وتصبح تابعة للغسرب ولهذا انهار هذا الاقتراح كما انهارت الاقتراحات السابقة ، ولم يتقدم أحد ليقدم اللغسة العربيسة في هذه المؤتمرات وأحس الإندونيسيون بفراغ ، فهناك منزم ما الت الألف يجيدون اللغة العربية تعاموها في الوطن العربي أو في المعاهد الاسلامية ببلادهم ، وكانت اللغة العربية لغة المديث المنابعة التي كانت تأمقد من حين المؤتمرات الإسلامية التي كانت تأمقد من حين إلى دين ، ويتدارس فيها المسلمون شئونهم ، كما كانت لغة الصالة والعبادة عند المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة فى البلاد ، ومن أجل هذا اقترح بعضهم أن يدُ عنى ممثلون من العرب المقيمين بإندونبسيا. ليقدموا االغة العربية للمؤتمرين وليذكروا فضائلها ، والأسباب التي تدعو لاقتراحها لغة للبلاد ، واختير لذلك شيخ عربي هـو (الشيخ عوض شحبل) ولم يكن هذا الرجل عالما ولا وأسع الدراسة ، وإنما كان في عهد شبابه يشتغل بالتجارة ولا يعرف سواها ، وقد بذل الرجل جهده في هذا المضمار ، ولكن من الطبيعي أنه كان جهدا هزيلا لم يأت بفائدة ، واتجه المؤتمرون إلى اختيار لغة من اللغات الإندونيسية وتزويدها بزاد جديد من اللغات الأخرى الإندونيسية أو العالمية وهكذا ظهرت اللغة التي ستميّيت باسم

البلاد ، وكانت اللغة المختارة وثيقة الاتصال باللغة التى تستعمل فى الملايو ، والحق يقال إن اللغة الإندونيسية تطورت تطورا رائعا وسريعا ، ولم تمض سنوات قلائل حتى أصبحت واسعة الانتشار فى جميع أرجاء البلاد ، وأصبحت كذلك غنية وطميعة وجميلة ، وبعد غيرة قصيرة ظهرت بها مؤلفات ضخمة ، واستجابت لكل حاجات الإنسان فى العلوم والفنون والآداب .

تلك هى اللغة التى تعرفت عليها ، والتى بدأت بها جولاتى العامية والاجتماعية فى هذه البلاد ، والتى جعلتنى إلى حد كبير فردا فى هدذه الأسرة الكبيرة ، فلم أعد أحتاج إلى من يترجم لى أو يترجم عنى ، وأخذت ألقى بها محاضراتى بالجامعة أو محاضراتى للجماهير ، كما بدأت مع الزمن أكتب بها بعض كتبى ، وأراجع الترجمات التى يقوم بها آخرون لمؤلفاتى ،

# ۲۳ سبتمبر سنة ۱۹۵۰ :

فى موجة من العمل العلمى الواسع الذى ربطنى بجامعات إندونيسيا وشعبها حل" يوم ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٥ ولم أنس ذلك اليوم ، فقد كانت الأقدار أعدت العدة لتضع الابتسامة مكان الكآبة ، ففى هذا اليوم رأيتنى بين مجموعات من الإندونيسيين تحتفى بقدومى وأكحّت على فكرة المقارنة بين هذا اليوم وبين نظيره منذ عام :

ففى ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٤ فصلنى مجلس قيادة الثورة من الجامعة ، أو بلغة من المحرى طردتنى الحكومة من العمل ، وفي هذا اليوم بعد عام كنت مع حكومة تحتفى بى وتتخذ الوسائل لإسعادى •

كنت منذ عام أخاف كلما دق أحد بابى وأتوقع السوء ؛ ولكنى اليوم أفرح كلما سمت طرقة على الباب وأهرع بغبطة لاستقبال الوافدين لتحيتى •

منذ عام اختفى الأصدقاء من حولى أو اختفيت أنا منهم حتى لا يمسهم

ضر" بسببى ؛ والآن يحيط بى الأصدقاء من كل جانب ويبذلون أقصى الجهدود لإيناسى •

منذ عام كان الجوع يتهددنى ، وكانت سحابة من القلق تشمل حياتى ، واليوم يحيط بى الرخاء والاطمئنان والأمل ٠٠

منذ عام حرر مت من طلابى وأبعدت عنهم ، وأغلقت أبواب الجامعة فى وجهى ، والجامعة بالنسبة لى هى الحياة والجنة الوارفة ، والحالاب هم العرس الذى نتعهده ليثمر ، وما كان أقسى هذا التصرف على نفسى ، ولكنى اليوم أعيش فى رحاب جامعة أو جامعات تتطلع إلى وتحسن استقبالى ، وتستجيب لآرائى ، وأعيش بين آلاف الوفود من الطلاب الذين فتحوا على قاوبهم وعقولهم لما أغرس فيها من معارف .

ولم أنس قط فى غضون هذه المقارنة أن أسجد لله شاكرا ، وأن أطلق السانى يعبر عما فى وجدانى من ثناء وشكران متعاهدا الله واسع العطاء أن أبذل أقدى الجهد فى عملى الجديد حتى أكون أهلا لما قدمه لى من عون وما فتحه أمامى من مسالك •

### في محيط الجامعات :

كان عملى الرئيسى آن أهاضر في الكلية الإسلامية المكومية التي كانت قد انشئت حديثا بجوكجاكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا ، وفي خلال الإجازة تنانت قلد تكونت عندى فكرة عن مستلزمات المجتمع الإندونيسى ، ولمسا اجتمعنا في مجلس الكلية اقترحت عدة اقتراحات تتصل بالمنهج ، وبدارق الدر اللة ، ونظام الامتحانات ، وقد استنجيب لي استجابة بالمنة فسننوت في المنزية بإدخال مادة الحضارة الإسلامية ، ومادة مقارنة الأديان ، كما عنيت بتنظيم المكتبة وتغذيتها بمجموعة كبيرة من الكتب المحديثة في الدراسات الإسلامية وكانت المكتبة فقيرة جدا في هذا اللون من الكتب ، وأعددنا ساعات للاطلاع ، ويسترنا على الطلاب الاستعارة الفلامية و

وكان النظام الهولندى فى الامتحانات هو المتبع، وهو نظام يقوم على الفرد لا على الجماعة بمعنى أن المحاضرات تستمر، وعلى كل طالب يانس فى نفسه القوة أن يطلب أن يمتكن، وهو نظام الأزهر القديم، وقد أصبح ذلك صعبا جدا مع الأعداد الكثيرة من الدللاب مما لا يجعل من المكن أن يقوم المدرس بهذا العمل فى الوقت المناسب وقد تسبب عن ذلك النظام تعطيل الطلاب، وقد أدخلت النظام المصرى الحديث فى الامتحانات فدخل الطلاب جميعا الامتحان التحريرى على النسق المعروف عندنا، وقد سكهات عملية الانتقال من فرقة إلى أخرى بهذا النظام.

وكنت معارا لهده الكلية أستاذا للتاريخ الإسلامى ؛ غلما اقترحت مادة الحضارة الإسلامية أسند إلى تدريسها ؛ ولما اقترحت ، مادة « مقارنة الأديان » طلب منى أن اقوم بتدريسها كذاك وقبات ، وهبتت صيحة تنادى بأن أدرس اللغة العربية وآدابها ، غانا عربى وأزمرى ودرعمى قبل كل شيء فقبلت ، وفي بعض الحالات در ست تاريخ المتشري الإسلامى ؛ والتربية وطرق البحث حتى حملت عبتا كبيرا في عذه الكلية ، ولكنه كان عبتا حبيبا إلى نفسى بسبب إقبال الطلاب وترحيب الزملاء ،

وتستمد هذه الكلية اللابها من مصدرين مختلفين ؟ أولهما المدارس الإسلامية ، وهي شديدة الشبه بالقسم الثانوي بالأزهر ، والمتخرجون منها يعرفون اللغة العربية إلى حد معقول ؟ والمسدر الثاني هو المدارس الثانوية العامة والمتخرجون بها يعرفون اللغة الإنجايزية إلى حد معقول كذلك ، ولهذا كان لزاما على أن ألقى محاضراتي باللغتين ؟ فأشرح المترة باللغة العربية للمجموعة الأولى ؟ ثم المتنفيت للمجموعة الثانية فأشرح نفس الفكرة باللغة الإنجليزية ؟ وكان الطلاب سعداء بهذا ، لأنهم كانوا يستفيدون اللغة عربية أو إنجليزية أو كلاهما معا مع الأفكار العلمية ؛ يستفيدون اللغة الإندونيسية التي علم اللغتين بعد وقت ليس بالطويل ؟ وقد ظل اللسان العربي بطبيعة حلت محل اللغتين بعد وقت ليس بالطويل ؟ وقد ظل اللسان العربي بطبيعة الحال هو لفة المحاضرات في علوم اللغة العربية وآدابها .

وقابلتني عقبة لم يكن تذليلها سهللا هي مشكلة الكتاب الجامعي ، والكتاب الجامعي في مصر يصور مشكلة غهو موجود وكثير ، وتتجه الشكوي نحو ثمنه أو نحـو فرضه على الطلاب فرضا ؛ والذي يشكو منه الطلاب في مصر أمك يتمناه الطلاب في إندونيسيا ؛ فمشكلة الكتاب الجامعي هناك هصدرها أنه غير موجود ؛ فالطلاب يتلقون المحاضرات ويفهمونها ولكن لا يجدون الكتاب الذي يستذكرون فيه هذه المحاضرات ؛ أو يستفيدون بواسطته هذه المعلومات ؛ وكان الطلاب يعتمدون على الإملاء أحيانا ، أو على مذكرات طبيعتها السرعة وعدم الدقة في الاخراج أحيانا أخرى بولذلك اتجهت منحو تأليف الكتب للطلاب وبخاصة في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسسلامية ثم في مقارنة الأديان ؛ واستعنت في ترجمتها ببعض الزملاء وبخاصة الأستاذ مختار يحيى الذى مثكل الدم الإندونيسى والفكر الإسلامي واللسان العربى بالإضافة إلى إجادته للغة الإندونيسية إجادة تامة استعنت ببعض الاندونيسيين الذين ينحدرون من أصل عربى كالأستاذ عبد الله باجرى • وسرعان ما أصبح الكتاب الجامعي في متناول الطلاب • ثم حدث شيء لم نتوقعه هو أن الجماهير أقبلت إقبالا شديدا على هذه الكتب مما جعل هذه الكلية مصدر إشعاع في المجتمع الفسيح •

وبسبب الجهود التى تعاونا جميعا فى بذلها بهذه الكلية ، وبسبب ما آثارته هذه الكتب من حماس ، أقبل الطلاب على هذه الكلية إقبالا واسعاً فلم يكن بدير أن تصبح الكلية جامعة إسلامية ، وأن تصبح أقسامها كليات مستقلة ، بل أصبح للجامعة فروع فى مدن أخرى ، وأصبحت الدراسات الإسلامية هدفا يتطلع إليه الكثيرون •

واتجه المصلحون المسلمون إلى فتح جامعات إسلامية ؛ واتجهت الأحزاب الإسلامية إلى هذا أيضاً ؛ وكان لزاما على "أن أستجيب لدعوة هؤلاء أو أولئك لإلقاء بعض محاضرات ، فقد كان اسمى يوضع فى قائمة المحاضرين بعد استشارتى أو بدون أخذ رأيى لأن أملا كبيراً يعلقه الطلاب على وجودى •

وفى مجال تعليم اللغة العربية كانت مشكلة الكتب أدق وأهم . فكثيرون من الإندونيسيين أو من الهنود ... كانوا يفدون إلى مصر ليتعلموا اللغة العربية ، وكانت الوسيلة لهؤلاء أن يلتحقوا بالأزهر أو بكلية دار العلوم ، وأن يجلسوا جنبا إلى جنب مع المصريين والعرب ، وفى قاعات الدرس هنا وهناك كانت تتُعلكم ألفية ابن مالك وقطر الندا وابن عقيل والأشموني . وبهذا كان الطلاب غير العرب يعرفون قواعد اللغة العربية أكثر مما يعرفون اللغة ذاتها والعجيب أن أكثرهم عندما عاد إلى بلاده معلمًا راح يسلم المفية ابن مالك أيضاً لطلاب مبتدئين في صلتهم باللغة العربية .

ولم يكن هـذا العيب خاصاً بالكلية الإسلامية بل كان موجودا في المدارس الإسلامية ، وقد نشط بعض الإندونيسيين لتأليف كتب للمبتدئين ، ولكن هذه لم تكن شاملة ، وقل منها من سلك طريقا تربويا دقيقا ، وقد تطلعت لى الأنظار الأسهم في حل هذه المشكلة فبذلت جهدا كبيرا لذلك ، أثمر كتابة أربعة كتب لتعليم اللغة العربية لغير العرب تبدا من الهجاء وتتدرج إلى مستوى طيب ، وتقد م للطلاب المتقدمين خلاصة سهلة والهية لقواعد اللغة العربية مع تمارين للتطبيق عليها ، وقد اتبعت في هذه الكتب الوسائل والمراحل التي تـنبع في تعليم اللغات الأوربية لغير أبنائها . وقد نجحت هذه الكتب في أداء مهمتها خير نجاح ،

# في محيط الجماهير بمختلف الجُزر :

لم أكن غربيا على جماهير إندونيسيا منذ نزلت أرضها ، فقد اتصلت بى الصحافة ونشرت خبر وصولى ، ثم نشرت أحاديث لى ، وقدمت لى أسئلة عننيت بنشر الإجابة عنها في صفحاتها الأولى وفي كثير من الأحايين كانت عبارات من كلامي تؤخذ « مانشتات » ملونة بالصحف •

وتعرفت أكثر بالجماهير عن طريق الكتب التي المحت بالحديث عنها من قبل وبخاصة كتب « مقارنة الأديان » التي كانت ذات مفعول واسع في كل ربوع إندونيسيا ٠

ثم تعمقت صلتى بمجاهير إندونيسيا عن طريق المحاضرات العامة الكثيرة التى كنت ألقيها فى المناسبات المختلفة ، وفى إجازة الصيف التالى أعدت وزارة الشئون الدينية لى برنامجا واسعا لزيارة الجزر المختلفة باندونيسيا ، وكتبت للفروع التابعة لها بمختلف المدرسين ونى الأندية وتنظم سلاسل من المحاضرات العامة والخاصة ألقيها للمدرسين وفى الأندية ولدى التنظيمات النسائية وتنظيمات الشباب والمعاهد بالإضافة إلى المحاضرات العامة ، وكان الإقبال بالغ المدى على محاضراتى فى كل مكان نزلت به ، أو جماعة اتصلت بها لأن محاضراتى كانت تلبى حاجات الناس وتجيب عن تساؤلاتهم •

## التحمل بالفكر الاسلاسي تبعا الظروف:

وقد خطوت بالفكر الإسلامي خطوة هامة في تلك الربوع ، ذلك أن الدراسات الإسلامية كانت قبل استقلال إندونيسيا محدودة بالعبادات والمعاملات التي تذكرها كتب الفقه ، وكان هذا القدر كافيا في تلك الفترة ، إذ" لم تكن دناك ثقافة ذات بال في المجتمع ، فلما تم" استقلال اندونيسيا، وانفتحت الأبواب للثقافة العالمية عن طريق الاذاعات والمطبوعات والزيارات المختلفة ، قفز إلى اندونيسيا الوان من الأهاديث والدراسات عن الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية ، وارتفعت الأصوات بالحديث عن الديمقراطية والدكتاتورية الفردية أو الموجهة ، وانشئت الأحزاب تتبع هذا الاتجاه أو ذاك ، وجذبت « المودات » الحديثة في المجال الاجتماعي مجموعات من الشباب فاصبحوا صدى للاتجاهات الأوربية والأمريكية ، وأصبح واضحا ان الإسلام إما ان يدخل هذا الصراع بمادة مناسبة أو ينزوى في المساجد ، ويعيش مع شيوخ العهد الماضي حتى يضمحل باضمحلالهم ، وبدون تردد اخترت طريقي ، فذهبت ارفع صوتي براي الإسلام في السياسة ، ورأيه في الاقتصاد ، ورايه في الحياة الاجتماعية والتربوية وكان ذلك تحولا كبيرا في الدراسات الإسلامية باندونيسيا فكم القيت من معاضرات عن رأى الإسلام في الاقتصاد وأوردت مقارنة دقيقة عن الفرق بين الاقتصاد في الإسلام وبين النظم الاقتصادية الأخرى ، وكانت المقارنة تبرز جمال

الإسلام وتفرّوقه على سواه من النظم مما اضطر بعض الدنين كانوا متعصبين للشيوعية أن يصرح بأن الإسلام إذا كانت هيه هذه النظم هليس هناك من داع لأى نظام اقتصادى آخر ٠

ومثل ذلك حدث فيما يتعلق بالسياسة والحياة الاجتماعية والتربوية ٠

ومن الأنسياء التى عنيت بها فى اندونيسديا أننى اتجهت انقديم الإسلام ليس فقط للمسامين أو دللبة الكلية الاسلامية بل أيضا الحسير المسلمين من اللادينيين أو البدائيين ، وكذلك للمسلمين اسسما الذين لا يرتبطون ارتباطا حقيقيا بالإسلام ، وقد ساعدنى عام مقارنة الأديان فى هذا المجال ، فقدمت الإسلام كحاقة ختامية فى ساساة الأديان وليس كدين مستقل ، وو خصع الإسلام بين الأديان من ناحية تشريماته وعقائده وأخلاقه وضع مكانة هذا الدين بين الأديان ، وجذب اله الكثيرين ،

وهنا اتوقف قليلا لأرسم صورة تكرر حدوثها ، وكانت عميقة التأثير في نفسى ، لقد كنت ألقى المحاضرات العامة في القاعات الحكومية الكبرى بالمدن ، وكان المساهدون آلاها أو عشرات الآلاف ، وطالما ارتفعت الأصوات بالتحية والأكف بالتصفيق خلال المحاضرة أو في ختامها ، وبعد الانتهاء كانت السيارة تحملني الى البيت الذي أنزل فيه بمفردى ، أو إلى حجرتي بالفندق إن كنت بعيدا عن جوكما كرتا ويشملني عقب ذاك صمت رهيب ، وهكذا كنت أنتقل في دقائق من الأضواء الباهرة ، والعيون الناظرة ، والصخب الجم ، إلى الوحشة الشاملة والسكون الملبق ، وكان هذا الانتقال المفاجيء شديد الوقع على النفس ، واكنه كان يهون في سبيل ما نصادف من نجاح ،

وهناك وسيلة سهلة حملت اسمى وفكرى للجماهير العريضة وتاك هى الإذاعة ، ولم يكن التليفزيون قد دخل اندونيسيا بعد ، فاتخذت الإذاعة وسيلة لدراسات السلامية متطورة كانت تجذب الها كشيرا من السامعين ، وقد عرفت فيما بعد أن الأثير حمل صوتى عن طرية، الإذاعة

الإندونيسية إلى الاقطار الأخرى المحيطة باندونيسيا له بعض لقاءات مع مسلمى تايلاند عرفت منهم أنهم يعرفوننى تماما ويتابعون أحاديثى بالإذاعة ، وقابلت بعد عدة سنوات الزميل الأستاذ الدكتور أحمد علم الدين الجندى فقال لى إنه كان مدرسا بالصين وكان يستمع لاحاديثى بالإذاعة ، وفي سنغافورة وماليزيا حدث نفس الشيء ، وكان البعض يظن أن صوتى قادم من القاهرة ، وعلى كل حاله فليس للعلم وملن ، والفكر الإسلامى ملك المسلمين في جميع الأرجاء ،

وهكذا عن طريق المحاضرات الخاصة والعامة وعن طريق الكتب التي الاقت رواجا عظيما من الطلاب وبين الجماهير ، وعن طريق الصحافة والإذاعة أصبحت معروفا عند أكثر الإندونيسيين وأليفا إليهم •

وهناك مجال آخر دفع اسمى دفعة قوية بين الجماهير ، ذلك هـو مجال المناظرات التى عتقدت بينى وبين كبار القسس المسيحيين ، والحق أن هذه المناظرات كانت تعقد فى جو علمى دقيق ، وقد أثمرت أجمل الثمرات لخدمة الإسلام والمفكر الإسلامى ، وقد شرحت ظروف هذه المناظرات فى كتابى عن « المسيحية » من سلسلة مقارنة الأديان ،

## العرب في اندونيسيا:

منذ غجر التاريخ عرف العرب طريقهم إلى إندونيسيا والشرق الأقصى في التجارة الصاعدة والهابطة التي كانت البحرية العربية تمارسها ، وقد استقر بعض العرب على طول الطريق ، وفي جميع المحطات التجارية ، وكانت إندونيسيا مكانا محبطا لجماعات الحضارمة وكان الحضارمة من أهم العوامل التي حملت الإسلام إلى إندونيسيا ولما استقر بهم المقام هناك اشتغلوا بالتجارة ، وفتحوا المسانع واختلطوا بالسكان اختلاطا واسعا ، وانتسبوا للأحزاب ، وعلموا أولادهم حتى شغل الكثيرون من أبنائهم مناصب مرموقة في الدولة ، وأصبحوا جزءا من المواطنين يقاسمون أهل البلاد حلاوة الحياة ومرسما ، ولكن أكثرهم حرصوا على اللغة العربية ،

وعلى الصلة بالوطن العربى ، وكان من حرصهم على اللغة العربية أن كثيرين منهم كانوا يبعثون بأبنائهم إلى حضرموت ليعيشوا هناك بخصص سنوات ليجيدوا اللغة العربية وليتعرفوا على أهليهم ، هذا بالإضافة إلى المدارس العربية التى فتحوها فى أمكنة متعددة باندونيسيا حيث يعيشون ،

ومن العرب جماعات عمَّقت صلتها بالاندونيسيين غانماعت غيهم عور أت من مصلتحتها أن تغمض الطرف عن أصولها البعيدة غلم تعد تنت ب للعرب ، وإن بقيت الملامح العربية بارزة بوجوههم غتوشك هذه أن تبر رز السرَّ الذي أريد له الكتمان •

وإذا قارناً الصينيين بالعرب في إندونيسيا نجد الفرق كبيرا جددا ، فقد عاش الصينيون باندونيسيا دولة داخل الدولة ، لم يختلطوا بأهل البلاد ، ولم يتم بينهم تزواج ، ولم يمنحوا الأهلين من معارفهم أو علومهم ، وانما عاشوا لأنفسهم فقط ، ومن أجل هذا ظلوا غرباء بإندونيسيا مما سبب خروج الكثيرين منهم عقب أن تم استقلال هذه البلاد ،

وكانت بيوت العرب منارات لخدمة الإسلام فى كثير من الأحايين وطالما استدعوا من البلاد العربية الشيوخ والمدرسين ليعلموا اللغة العربية والفكر الإسلامي لوفود التلاميذ من أبناء العرب ومن أبناء الإندونيسيين الذين جذبتهم المدارس العربية •

وقد اتصلت بالحضارمة فى إندونيسيا وقد موالى الوانا من العون وأنا أؤدى عملى بتلك البلاد ، وحرصت أنا على مجاملتهم ، فكثيرا ما وقفت فى ساحاتهم ألقى محاضرات عامة على الجماهير ، وكثيرا ما تفرغت لزيارة مدارسهم وإرشاد مدرسيهم فى دورات تدريبية لأشرح لهم أحدث الدارق لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، وطالما وضعوا سيارات تحت تصرفى ، وكانوا يفرحون كلما كلفناهم بعمل لخدمة أغراضنا الثقافية ، من حق الحضارمة علينا أن نسجل لهم أعمق الثناء والدعاء ،

وينصدر الحضارمة المهاجرون إلى إندونيسيا من أصول حضرمية متشعبة ، وكانت أصولهم فى حضرموت ترتبط بعادات وقيم ، كانت قنوات مختلفة لكل منهما مجال اجتماعى خاص ، وقد صبّّت هذه القنوات فى محيط واحد هو إندونيسيا الفسيحة ، ولكن بعضهم كان يتمسك بجذوره وأصوله ، واتجه آخرون إلى أن المحيط الجديد غير الطابع القديم ، وأنه نكظر للجميع على أنهم عرب مسلمون فلا داعى لإثارة التقاليد القديمة وحمالها إلى الوطن الجديد ،

ولست أريد أن أدخل فى صراع العرب ، فلقد كانوا على اختلاف طبقاتهم أصدقاء مخلصين لى ، ولمصر وللعروبة والإسلام ، كلهم أحسن استقبالى وقدم لى ما استطاع من عون لأنجح فى رسالتى ، وربما استطاع الزمن أن يزيل هذه الفروق ليغمرنا جميعا شعار العروبة والإسلام ، إننى أتمنى هنا أن أذكر أسماء الذين ساعدونى ، ولأسمائهم خلودها فى ذهنى ولكنى أخشى أن أنسى أحداً منهم فيؤثر ذلك عليه ، والتنى الآن أستعرضهم جميعا ، وأستعرض شهامتهم مهما اختلفت الجزر التى يعيشون فيها أو اختلفت المدن التى يستوطنونها ، تحية من الأعماق للحضارمة فى إندونيسيا ، ودعاء أن يهىء الله لهم وبهم الخير ،

#### الاعتداء الثلاثي:

قصة الاعتداء الثلاثي معروفة ، ذلك العدوان الذي جاء انتقاما لتأميم قناة السويس والذي اشتركت فيه بريطانيا وفرنسا والسرائيل ، ولست هنا أريد أن أتحدث عن تأميم القناة لأن فرحنا بذلك التأميم لم يطل أمده فقد ابتلعته هزيمة يونيو سنة ١٩٦٧ وتوقفت قناة السويس عن العمل حتى يونيو ١٩٧٥ حيث استعادت عملها ببطء ثم استعادت مع الزمن نشاطها وحياتها ، ولكن الذي أريد أن أتحدث عنه الآن هو موقفي بإندونيسيا عقب الاعتداء الثلاثي ، وهنا نقطة جديرة بالذكر ، فإني لم أخبر أحداً بإندونيسيا أن الثورة قد فصلتني من الجامعة ، مع أن هناك ظروفا كانت تحثني على ذلك ، فقد كان في إندونيسيا عقب وصولي بها حركة جماهيرية تعطف على

الإخوان المسلمين ، وربما كانت هذه الجماهي تعديني بطلا لو عرشت أن الثورة فصلتنى من الجامعة ، ولكني كنت دائما أكره الكسب الرخيص ، وأكره انتهاز الفرص ، وعشت في إندونيسيا من أول يوم مصريا عربيا مسلما ، مخلصا لبلادى ودينى ، والمصرو في الخارج غالباً يتناسى نفسسه ويذكر بلاده ، وكثيرون من المحربين الذين يتحدثون وهم بمصر ناقدين أو مهاجمين تراهم في الخارج وقد نسوا كل شيء إلا مصر ، وعدوا أنفسهم جنودا لمصر يخدمون أغراضها ولا يهاجمون نظمها حتى إذا كانت هنساك خلافات بهنهم وبين هذه النظم ، وكان هذا موقفى ، ومن أجل ذلك تخلت معمعة الصراع ضد العدوان الثلاثى وطالما وقفت فى الجماهير اخدلب واسرخ غير حافل بدمع تغرورق به عيني ، وانفعال يهزني . واستجابت الجماهير لى استجابة كاملة وبخاصة حينما ذكرت أن العدوان الاستعماري سيدل اندونيسيا وغيرها من الأقطار حديثة الاستقلال إن نجح في مصر . غالعدوان في الحقيقة هو ضد حركات الاستقلال التي نعمت بها الدول بعد طول استعمار ، وكانت هبعة الإندونيسيين قوية جارفة أنزلت بمصالح المعتدين ومنشآتهم كثيرا من الخسائر ، وكان لها في مصر دوى واضح . وقد خلهر اسمى فى هذه الحركات هكان دليلا على أن من بين من عاقبتهم الشورة جماعات تستحق التقدير لا العقاب ، ولكنى على كل حال قمت بدورى باسم الوطن والدين دون التطلع لأى هدف آخر ٠

#### المودة للعمل في الحكومة:

مر الزمن عاما بعد عام وأنا أعمل بإندونيسيا في عدة ميادين ، واحتق الوانا من النجاح المادي والأدبى حتى أصبح اسمى على على المسان ، وصدرت قرارات مصرية بأن أنضم إلى وفود ثقافية رسمية ، وقرارات بتكليفي بأعمال مهمة ، ووردت التقارير من المسفارة لوزارة الخارجية وللمؤتمر الإسلامي تبرز الدور الكبير الذي أقوم به لخدمة الدين والودان . واقترحت السفارة في خطاب رسمى تعييني مستشاراً ثقافياً ، معدد ألا الأسباب لذلك ، وخطا المؤتمر الإسلامي خطوات لتكريمي فصرف لي تذاكر

للعودة إلى مصر كلم صيف على نفقته ، وكل هذه الأشياء وسواها من نظائرها جعلت أمر عودتى للعمل بالحكومة موضع نظر ، وفى مطلع عام ١٩٦٠ تسلمت خطابا من وزارة التعليم العالى يقترح تعيينى مديراً للمركز الثقافى المصرى بجاكرتا ، ويسأل كيف أستطيع أن أوفق بين هذا العمل وعملى بالجماعات الإندونيسية ، فأجبت بأن ذلك ممكن ، وسيساعسدنى عملى بالجامعات الإندونيسية على نجساح عملى كمدير للمركز الثقافى بجاكرتا لأن صلتى بالطلاب ستجذبهم إلى المركز الثقافى ومكتبته ونشاطه كما أنى استطيع أن أنقل بعض نشاط المركز الثقافى إلى ربوع الجامعة ٠٠٠

وخطت وزارة الشئون الدينية الإندونيسية خطوة طيبة حينما استجابت لرغبتى فجعلت مقر عملى جاكرتا العاصمة بدلا من جو كجاكرتا وأخذت أباشر عملى أستاذا بالجامعة الإسلامية التي أنشئت حديثا بالعاصمة ، وعندما عدت للقاهرة في صيف ١٩٦٠ صدر قرار العادتي للعمل بوزارة التعليم العالى وتعييني مديرا للمركز الثقافي بجاكرتا وكان قد مضي على بعادي عن العمل بالحكومة ست سنوات ،

لقد فتح المنصب الجديد لى آفاقا جديدة كان يمكن عن طريقها أن أقدم مزيدا من الخدمات لبلادى ودينى ولكن ظروفاً لم تكن في الحسبان قفزت عقبة في الطريق فقصرت مدتى في هذا العمل وألزمتنى بالعودة اللي القاهرة عودة ناهئية في الصيف التالى (١٩٦١) وسنتحدث عن هذه الظروف فيها يلى:

### الدبلوماسية والسلك السياسي المصرى:

ادخاتنى الوظيفة الجديدة عالما عجيبا هو عالم الدبلوماسيين ، ولم يكن هذا العالم غريبا على مقد عرفت بعض الدبلوماسيين في أثناء دراستى بانجلترا وفي أثناء تطوافي بالعالم طالبا وأستاذا • ولكن صلتى بهم كانت محدودة ، فلم اكن أعرف أغوار هذه الحياة حتى وجدتنى في وسط هدا الميط •

والعمل بوزارة الخارجية والسفر للخارج في وظائف السلك السياسي أمل يتطلع له الكثيرون ، لأنه عمل حافل بالمزايا والامتيازات ، فالرتبات عالية جدا ، والنفقات محدودة لأن عضو السلك السياسي يحصل على مطالبه بدون جمارك أو ضرائب ، ومن هنا كانت سيارته وملابسه وسجائره ٠٠٠٠ رخيصة جدا ، ثم هناك الرحلات والحفلات التي لا تنقطع ، واذلك فلاعجب أن يتهافت الكثيرون على الانضمام إلى هذا السلك الديبلوماسي ، ولا عجب كذلك أن يطمح لهذا العمل أولئك الديبن لهم حسب يدفعهم أو نسب يشدهم ٠

وعلى هذا آذا قسنا هذا العمل بمقياس الربتح والأشذ فهو عدل يشين صاحبه ، ولكن إذا قسناه بمقياس الإعطاء ومدى مايقد م لمر من عدون فررنا من هذا العمل ، لأنه بشكل عام لا إعطاء على الإدللاق ولا عون عن طريقه لمصر على الإطلاق ، ولست استطيع أن أذكر كل ما أعرفه ، ولست استطيع أن أذكر كل ما أعرفه ، ولست استطيع أن أشكت ، فقد كنت يوما ما واحدا من هذه الفرقة ، ولهذا ساذكر لمحات عن هذا العمل لعل فيها بعض الجدوى ،

وقد كانت الفترة التى اتصلت فيها بالسلك السياسى فترة خطيرة كثيرة التقلب ، ومن هنا كنا كالريش يلعب به الهواء ، ويستجيب الريش دون آية مقاومة ، فالمفروض أن الديبلوماسى صدى لبلاده يصادق من تصادق ويعادن من تعادى ، ولكن بلادنا آنذاك لم يكن لها خط واضح ، فكنا نصادق السعودية ونتبادل مع الديبلوماسيين السعوديين الزيارات ونتعاون معهم وفجأة يدب خلاف بين نظام الحكم بمصر وبين الحاكمين بالسعودية . فيذا التقت فنقطع الصلة تماماً مع أصدقاء الأمس بالسفارة السعودية ، فإذا التقت وجهات النظر بين القاهرة والرياض بعد ذلك هرعنا نستعيد الصلات مالإخوة العرب الذين قاطعناهم ردحاً من الزمن ، ومايقال عن السعودية يقال عن أى قطر عربى أو إسلامى آخر ، أو يقال عن كل أقطار الأرض . وتطبيقا لهذه القاعدة كان علينا أن نقيم صلات وديم مع جماعات لاتربطنا ب

روابط ذات بال كاليوغسلاف مثلا بسبب واحد هو أنه كانت هناك صلات طيبة بين عبد الناصر وتيتو ، أما صلاتنا بالسفارات العراقية والسعودية والتركية والباكستانية فكانت باهتة ، ولم تكن تصل بحال من الأحوال إلى صلات الود التي كانت قائمة مع ممثلي يوغسلافيا مع أنه لا توجد أسس مهمة لمثل هذه الصلات .

هذا جانب من حياة الديبلوماسية المصرية ، ولننتقل إلى جانب آخر ، فالمحق مرتبه وهو بالقاهرة حوالى عشرين جنيها ، لكنه إذا سافر لسفارة بالخارج انتقل مرتبه فجاة إلى حوالى مائتين ، واستحق الامتيازات الكثيرة التى آشرنا إليها من قبل ، ويملك السفير بجرة قلم أن يطلب إليه العودة للقاهرة ، والملحق لهذا يرى فى السفير إلهه ، ويحاول إرضاءه بكل الوسائل حتى لا يفقد هذه الامتيازات وهذه المئات من الجنيهات ، وإذا تربى الملحق هذه التربية وهو يمثل الدرجة الأولى فى درجات السلم ، سار حياتكه على هذا المنوال محكوماً وحاكماً ولم يعد للمواهب قيمة على الإطلاق .

وزوجات اعضاء السلك الديبلوماسى المصرى يتدخلن في الأمور تدخلا سافرا ، وهن يقدمن الولاء كاملا لزوجة السفي ، وإلا كان زوج من تتمرد على هذا الولاء عرضة لتقارير قد تسحبه للقاهرة • وفي خلال الفترة التي عشتها بإندونيسيا كانت هناك قوة اخرى تنافس قوة السفير هي مركز الملحق العسكرى ، ومن هنا كان هناك معسكران في السفارة ، يتعاملان بحذر أو يتنافسان •

ويجيد أعضاء السلك الديبلوماسى الوسائل للكسب والاستيراد ، فما إن يصل الواحد منهم إلى مقر عمله حتى يتساءل عن الوسائل للحصول على سيارة بأيسر طريق ؛ وعن البلاد التى يستورد منها أغضل الأقمشة وأرخصها ؛ والتى يستورد منها الآلات الكهربائية والتحف والكريستال والسجاد ؛ وكيف يستطيع الحصول على سيارتين بدل سيارة ، والذى عنده ابنة فى عمر الزهور يسرع فيشترى لها كل جهازها من الخارج والذى يبنى

عمارة أو غيلا بالقاهرة يشترى الأحواض والأقفال والمقابض والبانيوات وتراه وهو يوشك أن يشترى الأسمنت والحديد •

وكثيرون من أعضاء السلك السياسى يسافرون بدون أسرهم لأن الأولاد ملتحقون بالمدارس والجامعات فى القاهرة ، ولكن هؤلاء كأنما يحسون بأنهم وفيروا لبلادهم أجور السفر ، وهو شىء غير عادى ، وربما عند ذلك من الغفلة أو السذاجة ، ولذلك ترى هؤلاء يستدعون أسرهم لقذاء الصيف معهم ، وتتكلف الدولة آلاف الجنيهات من أجل شهر واحد أو أقل من شهر .

والزوجات غير متعاونات غالباً ، بل يتكون منهن جماعتان او اكثر ، وحديث كل جماعة يتجه ضد الأخرى ، وفي بعض الأحيان تدور احاديث تليفونية حافلة بالسباب والعدوان لأوهى الأسباب ، والسيدة التى تعسرف «خياطة» ماهرة لاتخبر الأخريات عنها ، والتى تتعرف على نوع ممتاز من القماش تخفى مصدره عن زميلاتها ، وعلى العموم فاهتماماتهن متشعبة ولكن قل جدا من بينها الاهتمامات التى تتجه لخدمه الوطن أو خدمة الدين .

وكان من بين الموظفين الكبار موخلف محدود المواهب ، همتُه جمع المال ووضع مرتب على مرتب ليرتفع رقم حسابه من يوم إلى يوم ، وكنت مرة أجلس معه ، وهو يكتب ما يسميه تقريراً ليرسله إلى القاهرة ، فدخل عليه رجل يطلب إذن دخول للقاهرة ، فصاح الموظف فيه قائلا : إنك قطعت حبل أفكارى تعال غدا لأدرس طلبك ، واضطررت للتدخل ، فقلت لهذا الموذلف بلغة عربية لا يعرفها الضيف : هل لك أفكار ذات بال تخاف عليها أن تنقدل ؛ ووضحت له أنه يخدم بلاده بحسن استقبال أمثال هذا الرجل أكثر مما يخدمها بما يسميه « تقارير » وعلى ذكر التقارير أذكر أن أحد الملحقين كان يقتبس خبرا أقرب إلى التفاهة منشورا على نطاق واسع فى جريدة يومية ويكتبه بخطيده ويضعه في ظرف ويمكم قفله ثم يكتب عليه « سر "ى جدا » وهكذا انتقل الخبر الذائع على يد هذا الموظف إلى خبر سر "ى للغاية ،

هذه لمحات قصيرة وسريعة عن حياة أعضاء السلك الديبلوماسى على العموم وإن كانت هناك قلة قليلة كانت تخاف الله وترعى الوطن بين هـذا العطب المتفشى والانحراف المنتشر.

ماذا فعلت عندما انضممت لهذه الطائفة في أكتوبر سنة ١٩٦٠ ؟

وماذا يمكن أن نقديم من مقارنات بين السنين الطويلة التي سبقت هذا التاريخ وبين الشهور التي جاءت بعده ؟

الإجابة عن هذا السؤال وذاك خطيرة للغاية ، لقد أمضيت أكثر ، من خمس سنوات فى اندونيسيا قدمت غيها الكثير مما يخدم دينى ووطنى ، فى الجامعات وبين الجماهير وعن طريق الصحافة والإذاعة حتى كان اسمى بدون مبالغة على كل لسان ، وهناك مثال واحد أقدمه محدداً ، ففى مرة دعيت لإلقاء محاضرة فى اجتماع حافل بجوكجاكرتا ، ولكن اليوم المحدد لهذه المحاضرة كان يوم عودة الملحق العسكرى المقاهرة وهدو « الأستاذ أحمد لطفى متولى » سفيرنا بعد ذلك فى لبنان ، وكان الأستاذ لطفى متولى حديقاً لى ويتابع نشاطى فآثرت أن أكون فى وداعه وأعتذر للقائمين بأمر الحفل ، وقدمت اعتذارى مسببا وركبت القطار إلى جاكرتا على بعد حوالى خمسمائة كليو متر ، وفى العاصمة ذكرت المأستاذ لطفى متولى الأمر فائر أن أكون معه هذه الأيام القليلة الباقية له بجاكرتا ، وقال لتكن هذه إجازة من عملك المتواصل ، وفى اليوم التالى جاعنى الأستاذ لطفى متولى ومعه وفد كبير جاء من جوكجاكرتا ليرجوه أن يتدخل لأحضر هذا الحفل ، وقال لى سيادته : قم وعده معهم فلا يمكن ردهم خائبين ، وعدت مع وقال لى صيادته : قم وعده معهم فلا يمكن ردهم خائبين ، وعدت مع وقائم إلى جوكجاكرتا لأحضر هذا اللهذه إلى جوكجاكرتا لأحضر هذا اللهذه إلى جوكجاكرتا لأحضر هذا الأحمة وقائم ألى جوكجاكرتا لأحضر هذا الأجتماع وأتحدث فيه ،

وكثيراً ما كنت وسيط صلح وخير في المشكلات التي تدب بين موظفي السفارة ، فلما أصبحت تابعاً السفارة تغير كل شيء :

صدرت لى تعليمات السفير صريحة بأنه لابد من استئذان القاهرة قبلًا مزاولة المحاضرات والأحاديث التي ألقيها ، ولما ذكرت بأن الفرصة تفوت

لو أرسلنا للقاهرة من جاكرتا وانتظرنا الرد ، تلقيت إجابة صريحة بأن هذا هو النظام ولا محيد عنه • وتوقف بذلك نشاطى تماماً •

وفى الصراع الداخلى الذى لم يكن يتوقف ، تطلعت هذه الجبهسة لاجتذابى وحاولت تلك نفس الهدف ، وأردت أن أقف مستقلاً أو محايداً فسخطت على هذه الجبهة وتلك ٠

واحسدت السفارة تفسيرا يقضى بأن المرتز الثقافى يتبع المستشار الثقافى زميلا الثقافى بالسفارة ، وقبلت هذا التفسير ، فقد دان المستشار الثقافى زميلا حديقا ، ودان اسرعان ماعاد فى إجسازة ، وانتدبت السفارة شابا صغيرا حدث الرتبة ليقوم بعمل المستشار اائتاف خلال غيبته ، فاراد هذا أن يمد سلطانه إلى المركز التقسافى ٠٠٠٠ واأوان كثيرة قامت فى داريقى ، وأحسست أننى لم أعسد استايح أن أؤدى واجبى ، ولم أنن حريصاً على المرتب الخسخم الذى حسد دلى فى وذايفتى الجديدة ، مادمت لا أؤدى عملاً يناسبه ، فذتبت للقاهرة أدالب الإذن بالمودة ، ودهش أعضاء السفارة من تصرفى ، فالعهد عندهم أن يتمسك دل شخص بنسذا المرتب الخبير ، وأن يتحمل من أجسله الم تسء ، ولدنى أم استداح ذاك وحدت القاهرة فى أول يوليو سنة ١٩٦١ .

## هل نغبط رجال السلك السياسي أو نشفق عليهم ؟

الإجابة التى أراها واضحة أمامى هى أن نشفق عليهم تعاما . إنها وظيفة الضياع ، ونصيب الأولاد من هذا الضياع خبير ، سواء تتر وا ف القاهرة أو اصطحبوا ذويهم إلى الخارج ، وليس المال تل شيء ، ودلالما كان المال وبالا على جامعيه •

ولكن البلاد لا تستغنى عن السلك السياسى ، وعن التمثيل الديبلوماسى، ولذلك لا بد من إعداد دقيق لهدفه الدابقة حتى تعيش الودان ، وتعرف الإيثار ، وتدرك أن الذى يأخذ من عرق الفقير المدرى مئات الجنيهات تل شهر ينبغى أن يقدم لمر ما يتكافأ مع هذا المرتب الكبير ،

### سوكارنو وحيَتي :

لست أحب أن أصور كل ما أعرفه عن الزعيمين الإندونيسيين الكبيرين: سوكارنو وحكت الأنى لا أريد أن أدخل فى نقاش داخلى إندونيسى حتى لا أمس شعور هذا الشعب المرهف الحس و وفى كلمة مجملة كان سوكارنو زعيما شعبيا تلتف حوله الجماهير وتهتف له ، وكان أحيانا يرقص معهم ويعنى ، وهو متحدث لبق وخطيب ماهر ، ولكنسه للأسف تعاون مع الشيوعيين و فتح لهم بابا كاد أن يقضى على البلاد ولكن الله سلكم ، وثار عليه الجيش وانتزع السلطة منه ، واختفى الرجل حتى مات وكان حتى رجل الخاصة ، رجل الفكر والمثل العليا ، عالما بحاثة ، كاتبا ومحاضرا عميق الفكر والدرس ،

وكان هناك الحزب الإسلامى (ماشومى) بقيادة الدكتور محمد ناصر ، وهو مسلم عميق الإسلام يحب الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية ، وهو كاتب حللى العبارة ، له شخصية جذاية ، ولكن صلته وصلة حزبه بالرئيس سوكارنو لم تكن طبية ، ويمكن أو نقول إنها تشبه صلة الملك غؤاد ، والملك غاروق بحزب الوفد وبالنحاس باشا رئيس هذا الحزب ، والنتيجة واحدة في الحالتين ، غإن الصراع بمصر بين الملك والوفد قضى على الاثنين في النهاية كالمصراع بين سوكارنو وماشومى ؛ وإن بقى في نفوس الأشياع والأتباع ذكريات وآلام .

# إلى إندونيسيا مرة أخرى:

امضيت في الندونيسيا ست سنوات وعدّت منها سنة ١٩٦١ ، وبعد عشرين عاما أي في سنة ١٩٨١ تلقيت دعوة من الملكة العربية السعودية الأشترك في دورة تدريبية تعقد في جاكرتا مدة شهر ، وقد فرحت بهذه الدعوة الأنها تعيدني إلى وطنى الثاني ، وإلى الناس الذين أحببتهم واحبوني ، وسرعان ما شددت الرحال وذهبت إلى هنا ك٠٠٠

كان اسمى لايزال معروفا حتى للجيل الجديد الذى لم يشهدنى معلما ومتحدثا قبل سنة ١٩٦١ ، وكانت كتبى فى مقارنة الإديان وفى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية يعاد طبعها ويتسع انتشارها ، ولذلك كانت جموع من المسلمين على حسلة وثيقة بى ، وبدات عملى فى هذه الدورة وجددت لى مريدين ليعملوا فى حقل الدعوة الإسلامية .

وقد توالت وفود الزوار الأصدقاء لتحيتى ، وقد مت لى دعوات متيرة للقاءات غير الدورة التدريبية فاستجبت ببسرور وبشر •

وكان الطلاب الذين تخرجوا على يدى إبان وجودى فى اندونيسا من سنة ١٩٥٥ إلى سنة ١٩٦١ قد وصلوا إلى مناحب رفيعة بالبلاد ، وأحبح بعضهم قادة وعمداء ومن كبار الموظفين ، وقد اقاموا لى أروع حفل شهدته ونعمت به فى حياتى ، وكان الحفل عبارة عن عشاء فى بيت واحد منهم ، وقد حضره عدد كبير من طلابى السابقين ، ومعهم أبناءهم الذين أحبدت أعمارهم فى مثل أعمار الدللاب حينما ذنت هناك فى الخمسينات وإذا مان الولد امتدادا الأبيه وأمه فقد استطعت أن أنسب اخثر الجيل الجديد لدللابى وطالباتى السابقين ، وامتد الحفل الى منتصف الليل ، وكان حافلا بالبهجة والسرور والمتعة ، وتخيلت نفسى رجلا زرع زرعا فى أرض خصبة واهتم بمزرعته كل الاهتمام فآتت أكلها ، ولهذا نعمت بهذا الجمع وهذا الحفل

## نمن والشرق الأقمى:

هناك فى الشرق الأقدى ملايين المسلمين يعيشون فى إندونيسيا وماليزيا وسنغاغورة وتايلاند وبورما والفلييين ٠٠٠٠٠

وقد حمل أجدادنا الإسلام لهذه المناطق فى أول الأمر ؛ ثم ظهر من بين السكان الأصليين من حمل عبء نشر الإسلام وخدمته حتى أصبح المسلمون يكو تنون أغلبية بين السكان فى بعض البلاد ، كما أصبحوا أقلية يحسب

حسابها فى بلاد أخرى ، أو أقلية تصارع لتحافظ على نفسها ، وأحيانا صاروا على قدم المساواة مع غير المسلمين من حيث العدد والنفوذ .

والمسلمون على العموم فى هذه المناطق لايزالون فى حاجة ماسة لزيد من التعرف على الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية ، ويوجد هناك مسلمون بالاسم ويتر جى أن يقد م لهم الإسلام بمبادئه وتشريعاته وأخلاقه ، ليتعمق هذا الدين فى نفوسهم ونفوس أبنائهم ، والعجيب أنهم جميعاً يتطلعون لمصر فى هذا المضمار ، يتطلعون لمصر كمركز قيادة فكرى المسلمين جميعاً ، وإذا سسألتهم عن تاريخهم الإسلامى تبين لك أنهم لا يعرفونه غالباً ، ويرقبون أن يكتبه لهم المؤرخون المصريون .

واحب أن أعترف أن مصر ــ كغيرها من الدول المسئولة ــ لاتؤدى دورها في هذا المضمار كما ينبغي ، فالمبعوثون المصريون لتدريس الإسلام والمضارة الإسلامية قلة قليلة تختفى في هذا المحيط الصاخب ، وأكثرهم يقد مون الدراسات العادية عن الإسلام كالفقه والتفسير والحديث ، ولا يعرفون الدراسات التي يتطلبها العصر الحديث كرأى الإسلام في السياسة ، واتجاهاته الاقتصادية وتعليماته في الميدان الاجتماعي أو الأخلاقي والتربوي والعسكرى ، وتلك هي الفروع التي تشملها المضارة الإسلامية والتي تشعد منحة الإسلام لهداية البشرية .

وأكثر هؤلاء المبعوثين أو كلهم لا يعرفون مقارنة الأديان وهو العلم الذي يعد سلاح الداعية ، وبدونه لا يستطيع أن يشق طريقه بنجاح ٠

وفى كلمة موجزة ينبغى أن نوضح أن هناك فرقاً كبيراً بين الدعاة وبين المدرسين ، وأن هذه البلاد تحتاج لدعاة أكثر مما تحتاج لمدرسين ، فلدرسون يبدأ عملهم بعد نجاح الدعاة ، فإذا قدم الداعية الإسلام كلفال واستطاع أن يجذبه لحوذة الإسلام ، بدأ بعد ذلك عمل المدرسين ليعلموا هذا المسلم كيف يصلى وكيف يصوم وكيف يؤدى مبادىء الإسلام ويلتزم بتوجيهاته ، أما الداعية فيعرف علوم المدرس معرفة تامة من فقه وتفسير وحديث وغيرها

من العلوم الإسلامية ، ولكن ينبغى أن يضيف لها علوم الدعوة ، وهى بالإجمال :

\_ إجادة لغة من اللغات العالمية على الأقل ، ثم معرفة لغة القوم الذين سيقدم لهم الإسلام ويدعوهم إليه ، ويمكن أن تكون معرفة الداعى بهذه اللغة معرفة محدودة ، لأن حياة الداعية بين القوم ستجعله يطور معرفته بهذه اللغة بسرعة •

\_ هناك صفات شخصية يتحتم أن تكون بارزة فى الداعية وفى قمتها الإيمان العميق بالعمل الذى يزاوله ، وإحساس أنه يريد أن يعدلى من فنره وجهده لخدمة دينه ووطنه ، ثم وضوح الفكرة ، وبالاقة اللسان ، وإجادة الحوار والمناظرة ، ثم سماحة النفس ، واتساع الأفق ، وحسن العشرة ، ثم الكرم ، وسمو الخلق ، والتطور الفكرى ، وسعة الإبالاع ، وقبل هذا وبعده أن يكون قدوة حسنة للناس ، وأن يجعل الأية الكريمة « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » نبراساً له ونسوءا يهتدى بهديه ،

سالم الدراسة العميقة لعلم مقارنة الأديان و ودراسة مقارنة الأديان ستضع أيدينا على جمال الإسسلام وعلى السدور الذي يحمله اينمل به محاولات الأديان لهداية البشر، وسيستفيد الداعية من « مقارنة الأديان » في مواجهة المبشرين بالمسيحية أو البوذية ، فهسؤلاء يعرفون الإسسلام ويتلمسون ما يعتقدونه نقاط ضعف فيه ليهاجموه عن طريقها كتعدد الزوجات والطلاق وانتشار الإسلام بالقوة ، ولا يجوز أن يقف الداعية موقف المدافع فقط بل يجب أن يعرف كيف يهاجم أحياناً ، ولن يكون ذلك إلا إذا تعرف على هذه الأديان ودرسها و

ــ الدراسة العميقة للحضارة الإسلامية بنوعيها ، أى دراسة الحضارة التجريبية ، وهى إبراز دور الإسلام فى العلوم التى كانت موجودة قبل الإسلام كترقية العمران وتطوير ما عرفه الناس فى جوانب الفكر البشرى من طب ورياضة وغلك وموسيقى وغيرها ، ثم دراسة الحضارة الإسلامية

الأصيلة التى جاء بها الإسلام ولم تكن معروفة قبل الإسلام كاتجاهات الإسلام فى السه والاقتصاد ، وفى المجال التربوى والاجتماعى والعسكرى ، تلك الجوانب الحضارية التى تُعددُ منحة الإسلام لهداية البشرية .

التعرف التام على تاريخ المسلمين منذ مطلع الإسلام حتى الآن ف كل البلاد الأسلامية مع تصحيح ما ازدهم به التاريخ الإسلامي من أخطاء ، وقد جاء الخطأ للتاريخ من مصادر متعددة لعل أهمها أن تاريخ بعض الدول كتب في عهد أعدائها كتاريخ الدولـة الأموية الذي كتب في عهد الدول العباسية ، وكذلك كتب تاريخ بعض الملوك والعظماء في عهد قاتليهم أو منافسيهم كتاريخ الحاكم بأمر الله الذي قتلته ست الملك أخته بعد صراع طويل بين الاثنين ، وكتاريخ المحديوي إسماعيل الذي كتبه الإنجليز أو من سار في غلكهم ، وكتاريخ سنى على الكبير المبراطور صنعي العظيم الذي كتب أو من سار في غلكهم ، وكتاريخ سنى على الكبير المبراطور صنعي العظيم الذي كتب في عهد أسكيا محمد الذي انتزع لنفسه السلطة بعد وغاة الإمبراطور ، والأمثلة كثيرة جدا على هذا النحو ، وقد صور هؤلاء الخلف سيرة السلف في أسوأ صورة ، فأزالوا حسناتهم ، وبالغوا في إلراز مساوئهم ، ونسبوا لهم الكثير مما هم منه أبرياء ، وقد عاولت في موسوعة التاريخ الإسلامي أن أصحح هذه الأوضاع وأحق الحق قدر الطاقة ،

ومن أسباب شيوع الخطأ فى التاريخ الإسلامى أن المستشرقين هم الذين كتبوه فى مطلع النهضة الحالية ، فجاء أكثر ما كتبوه حافلا بالظلم بعيداً عن الإنصاف ، وللأسف كان المستشرقون هم أساتذة الجيل الجديد من المسلمين فتأثر بعض التلاميذ بأساتذتهم ، وبخاصة أولئك الذين لم يكن لهم باع طويل فى الدراسات الإسلامية عندما أوفدوا إلى الغرب لياتحقوا بجامعاته ، وكثيرا ما تقرأ لسلمين فتحس أنهم صدى لمستشرقين ، لعمق آثار هؤلاء فى نفوسهم •

ذلك \_ بإيجاز \_ هو الزاد الذي يتحتم أن يتزود به الدعاة ، ولو كنا في عهد استعمار لقلنا إن الاستعمار هو الذي يحول دون إنشاء معهد

آو معاهد للدعاة ، ولكن ماذا نقول الآن ولدينا عدد يفوق الحصر من الكليات والمعاهد العليا ، عدد يجعل من الصعب أن تحيط بأسمائها أو تعرف مداولاتها ، ولكن ليس هناك معهد واحد للدعاة ، ومثل هذا المعهد سيقدم للدين الكثير ، ويقدم ألوانا من العون والتأييد (١) •

وفى ختام حديثنا عن الشرق الأقصى أرى من الخير أن أورد من الواقع حدثاً عشنته يوما من الأيام فى صيف سنة ١٩٦٠ لعله يبرز للمسئولين مسئوليتهم أمام الله وأمام التاريخ ٠

كنت في طريقي من إندونيسيا للقاهرة ، وتوقفت الطائرة في بانكوك عاصمة تايلاند لنزول بعض الركاب وصعود آخرين وللتزود بما تحتاجه الطائرة ، وبعد هنرة أعلن أن هناك عطبا خفيفا يستدعى « قطعة غيار » من المفارج وأن الركاب لذلك سيمضون ليلتهم فى تايلاند ، ومن عادة شركات الطيران أن تتبارى في إكرام الركاب في مثل هذه الحالة ، عسرعان ما أخذ "نا إلى هندق عظيم ، ثم أعربت السيارات الفاخرة لتقوم برحلات في العاصمة وفيما حولها لنشاهد الأماكن الأثرية بالبلاد ، ولنتعرُّف على معالم الحياة في هذه المدينة ، ووزعت علينا كتيبات تبرز أهم هذه المعالم ، وكان من بينها مسجد ، وكان اليوم يوم جمعة ، وكنا قبيل منتصف النهار أى حوالى وقت الصلاة غطلبت من رائد الرحلة أن يأخذني إلى السجد ، فقد رأيتها غرصة لأرى المسلمين عددا وفكرا ، وبعد قليل كنت في المسجد ، ولم يكن المسجد مزدهما بالمصلين وخطوت في المسجد ، وبدأت أصلى ركعتين تحية المسجد ، وقد لاحظت أن بعض العيون بدأت ترمقني ، بل رأيت غمزات وإشارات خفيفة أخكذ ت تتجه لى ، فإن ملامح وجهى كانت تنبىء عن أننى غريب ، بل كانت تشير إلى أننى عربى ، فليست في شقرة الغرب ولا سمرة الإفريقى ، ولم يبق إلا أن أكون عربيا ، والعربى بالنسبة الأهل الشرق الأقصى رجل جاء من أرض النبى ، وينتسب له بالدم والعنصر والجنس واللغة ٠

<sup>(</sup>۱) انشئت بعض معاهد الدعوة بعد ذلك ، وارجو ان يكون لهذا الكلام نصيب في انشائها .

وخطا نحوى شخصان واندفعا يسألان بإنجليزية ضعيفة ، وعربية ركيكة عن حالى ، فذكرت لهما أننى مسلم عربى مصرى ، وأستطيع أن أتحدث بالإنجليزية أو الاندونيسية أو العربية وتزايد عدد المحيطين بنا ويدأ حديث بيننا ، وأخبرتهم عن اسمى وعملى باندونيسيا ، ولم يكن اسمى غريبا عليهم فبعضهم سمعنى بالإذاعة أو سمع عنى من طلاب تايلاند السلمين الذين يتعلمون باندونيسيا ، وقفز سؤال مهم هو:

ألا تحب أن تخطب لنا الجمعة ؟

وبدون تفكير أجبت : نعم أحب ذلك •

وكانت هذه الإجابة تشبه تيار كهرباء انطلق فى الأسلاك ، فقد أدببح هذا حديث كل الناس بالمسجد فى لحظة قصيرة ، وهنا تقدم شبيخ من علماء البلاد وقال إن خطبة الجمعة من الدكتور شلبى شيء يحتاج إلى تنظيم لابد من الأخذ به فورا ، وأعلن أنه يقترح تأجيل الخطبة والصلاة ساعة المتكذذ الأهبة لذلك ، وقبل الجميع هذا الاقتراح .

وبسرعة كانت هناك سيارة تحمل مكبر صوت ينطلق فى الشوارع تعلن عن وجودى بالمسجد وأننى سألقى خطبة الجمعة وأؤم المصلين وأتحدث المسلمين ، وفى نفس الوقت أتخذت الاستعدادات لإحضار مكبر صوت بالمسجد وخارجه وإعداد مترجم يعرف اللغة العربية يقف أدنى المنبر وأمامه « سماعة » وهناك سماعة أخرى أمامى فوق المنبر ، واتفقت مع المترجم على أننى سألقى خطبتى ، فقرة فقرة ، وأتوقف عقب كل فقرة ليترجمها ، ثم أستأنف كلامى .

وانهال الناس إلى المسجد حتى ضاق بهم ، فبسطوا البسط خارجه ، وحضر كثيرون من غير المسلمين ليروا هذا التجمع الهائل ، وأشرف البوليس بكل أدب وذوق على النظام •

(م ١٣ ــ رحلة حياة )

ولم أجعلها خطبة جمعة على النحو المألوف ، بل انتهزتها فرصة لألقى محاضرة طويلة فى مقارنة الأديان وماذا حقق الإسلام للبشرية من خير ، وذكرت فضل القرآن الكريم فى تطهير تاريخ الأنبياء السابقين ، وذان تاريخ مؤلاء الأنبياء مشوها تماما فى الكتب المقدسة التى سبقت الإسلام بسبب تحريف هذه الكتب ، وتحدثت عن الحضارة الإسلامية بجانبيها التجريبي والأصيل ، ورأيت دموع الناس تذرف وروحانيتهم تبرز ، وبعد الدلاة انطلقت أصوات تثر جمت لى بأنك لو بقيت هنا غإننا ننشر بك الإسلامين بسرعة ، بل وأقسم بأله على ذلك له لقد سمعت واحداً من غير المسلمين يقسول :

ابق معنا ونحن جميعاً ندخل الإسلام ، وأجبت إلجابة حزينة مريرة ولكنها كلمة حق ، قلت : إننى للأسف لا أضع المخطط ولكنى أنفذها ولست استطيع أن أبقى ، فكل شيء مرسوم لى ولابد أن أسير طبقاً لما هو مرسوم ، ووعدت أن أنقله رغباتهم لمن يضع الخطط ، فأشعت فى نفوسهم الأمل ، وقد فعلت ، ولازلت أفعل ، ولكن الاستجابة كانت محدودة أو كانت غير موجودة ، وأرجو أن يتحقق فى المستقبل ما عجزنا عن تحقيقه فى الماضى ،

وأرجو أن أقرر أن مال الكويت والمملكة العربية السعودية وغيرهما من دول البترول ينبغى أن يلعب دورا فى هـذا الشـأن • ولو تعاون مال الأغنياء مع فكر المفكرين والمخلص المخلصين لكانت النتيجة خـير الجميع ورفاهية الجميع •

وقبل أن ندع الشرق الأقصى وتطلعاته للإسلام نورد غيما يلى مانشرته صحيفة أخبار اليوم فى العاشر من غبراير سنة ١٩٧٣ عن رغبة أهل كوريا فى التعرف على الإسلام ، وغيما يلى هـذا النص لعل غيه تذكرة لن شهاء أن يتذكر .

### مسئول کوری یشرح

### لماذا لم ينتشر الإسلام في كوريا

المسلم السذى يزور جمهورية كوريا الجنوية يلاحظ مدى اهتمام حكومتها بتشجيع الأديان • غليس هناك أى قيد على أى مواطن لاعتناق الدين الذى يؤمن به ، والمذهب الذى يتبعه •

وهناك نشاط كاثوليكى كبير ١٠ هناك ٣٥٠ كنيسة ١٠ وهناك مدارس ومستشفيات وملاعب رياضية وجامعات مسيحية فى كوريا الجنوبية التى يدين معظم سكانها بالبوذية ٠

أما النشاط الإسلامي فقد اقتصر حتى الآن على أربعة آلاف من المواطنين فقط •

والفرصة سانمة لنشر الإسلام في كوريا الجنوبية لأسباب كثيرة ، منها ان الرئيس المالي بارك سنج هي ينادي بحرية الأديان • وعلى من يهمهم نشر الإسلام في كوريا أن يتحركوا بسرعة في عهد بارك سنج هي ، فربما يأتى بعده رئيس جديد للجمهورية الكورية ، تكون له اتجاهات دينية أخرى ، فتضيع الفرصة على المسلمين •

والكوريون يؤمنون منذ القدم (بهنانيم) وهي كلمة معناها الآله الواحد الذي لا شريك له ، وهذا أقرب ما يكون إلى الإسلام ، لذلك لن يجد المبشر بالدين الإسلامي صعوبة في مهمته بين الكوريين •

والكورى المجنوبي لا يؤمن بالالماد ، ولايؤمن بالشيوعية ، ولا يؤمن بالمسادة البحتة • أن الكوريين يؤمنون بالروح وبالعقل وبالدين الصحيح • • والإسلام يملأ المعقل بمبادئه ويسير مع الفكر والزمان والتطور •

وتسأل المسلمين في كوريا الجنوبية عن اسباب عدم انتشار الإسلام في دولة فتحت قلبها لكل الأديان فتسمع من يقول:

مطلوب إمكانيات مادية كالهية ، نريد مسجداً كبيراً فى العاصمة سيول ، الأرض غالية الثمن ، ولكن هذه المشكلة حلها الرئيسى بارك سنج هى ، عندما أهدى المسلمين قطعة الأرض ، وحتى الآن لم تتجمع الأمسوال لبناء الجامع الكبير ،

والمنح الدراسية التى تصل كوريا من الدول الإسلامية قليلة جدا ويكفى أن تعرف أن عدد الكوريين الذين أرسلوا اللى الدول الإسلامية فى منح مقدمة من تلك الدول لانزيد على ٢٩ طالباً خسلال السر ١٠ سنوات الأخسيرة ٠

### الخطر على الاقليات الإسلامية بالشرق الاقمى:

يثبت التاريخ بما لايدع مجالا الشك أن غير المسلمين عاشوا ويعيشون في رحاب الإسلام في أمن وسلام ، وكانوا في كثير من الأحيان ينعمون بالمفنى والترف أكثر من المسلمين ، ولكن الأقلية المسلمة لاتنال الأمن مع الأكثرية غير المسلمة ، وهدنا ما يتضح لو تذكرنا مسلمى الاندلس والمسلمين في الهند وفي اسرائيل ، ومسلمو الفيليبين مثل صارخ في العهد الحاضر ، وهذا يحتم علينا الجد لنشر الإسلام في هذه المناطق لأن القوى المضادة لا تكتفى بالتبشير باديانها بل تسلك سبل الاضطهاد والعنف للقضاء على المسلمين والنيل منهم ، ويتحتم على المسلمين كذلك أن يتعاونوا ويردعوا منا العدوان ،

وأرغع القلم تاركا الحديث لشاهد عيان مسئول هو الدكتور محمسود حسن العروسي وكيل وزارة الخارجية المصرية ، وغيما يلى نص النقاش الذي دار بينه وبين مندوب صحيفة الأهرام ( الأستاذ شوقى مصطفى ) ونشرته هذه الجريدة فى ١٩٧٢/٧/٢١ • ويتضح مما ورد فى هذا النقاش من حقائق ، الترام المسلمين جميعاً برعاية هؤلاء المضطهدين ، والترامهم بالعمل حتى لا يتسع نطاق هـذا الاضطهاد فيمتد إلى مناطق أخرى ، وهاك هذا النص ، يقول الأستاذ شوقى :

ازمة الأقلية المسلمة فى الفيلبين ارتبطت فى أذهان الكثيرين على أنها مشكلة اضطهاد دينى يتعرض له أربعة ملايين من المسلمين يسكنون الجنوب ويتمركزون فى مجموعة جزر ميندانا • وهذا الاضطهاد الدينى من أهم الأشياء التى أثارت قلق كثير من الدول العربية حول مصير تلك الأقلية ، وذلك بعد أن اتخذت الأزمة صورة مسلحة ، وسقط الكثير من الضحايا • ولذا قبلت مصر وليبيا عرض الرئيس الفلبينى ماركوس لإرسال بعثة مشتركة تتقصى المقائق وترفع مقترحاتها لحل المشكلة • وقد أعدت البعثة التى رأسها الدكتور محمود حسن العروسى وكيل وزارة الخارجية المريسة تقريرها بعد عودتها فى الأسبوع الماضى من الفيلبين ، لعرضه على الرئيسين السادات والقذافى •

وقد قابلت الدكتور العروسى وبدأت حديثى معه بسؤاله حول أزمة الأقلية المسلمة بالفلبين وهل لها جذور أخرى بجانب الجذور الدينية ؟

فأجاب سيادته: أساس هذه المشكلة أن منطقة ميندانا التى يسكنها المسلمون كانت منطقة مهملة اقتصاديا واجتماعيا ، بمعنى أن مشاريع المحكومة الفلبينية لتطويرها اقتصاديا كانت محدودة كما أن الخدمات الاجتماعية والتعليمية كانت قليلة ، فخريجو الجامعات من المسلمين قلة قليلة ، لأن مصاريف الجامعات باهظة ولا يستطيع أن يوفرها سوى الأغنياء من المسلمين وهم قلة ، أما الأحوال الصحية فهى سيئة للغاية ، وقد اعترف الرئيس ماركوس نفسه بأن ٢٠ في المائة من سكان هذه المنطقة لم يكركوا طبيبا في حباتهم ،

وسألت سيادته : ولكن لماذا اتخذت الشكلة هذه الصورة العنيفة

حتى إننا نرى عصابات الكاثوليك المتطرفين تقابلها عصابات من المسلمين تحارب بعضها البعض وتشيع جوآ مفزعاً بين السكان ؟

فأجاب: إن السبب المباشر لذلك \_ إذا تركنا مسألة التعصب الديني جانبا \_ هو مشكلة الأرض ، فلأرض فى تلك المناطق غنية وخصبة وأمطارها وفيرة ، وأهم منتجاتها الأرز والموز والمانجو وجوز الهند والأناناس ، ويقال النابه بعض المعادن التى لم تستغل بعد ، ولسسوء الحظ فإن نظام ملكية الأراضى فى تلك المناطق احدث اضطراباً كبيراً ، ففى الماضى كان السلطان يمتلك الأرض وما عليها ، ومع تفتيت الملكية واختفاء الأقطاع تدريجيا ، كان الكاثوليك يقومون بتسجيل الأراضى لدى الحكومة ، أما المسلمون بسبب الجهل والتواكل فلم يهتموا بتسجيلها على أساس أنهم يعيشون عليها منذ مئات السنين ، ومنذ عام ١٩٧٠ بذل بعض الملاك من الكاثوليك مجهودات كبيرة للاستيلاء على الأراضى بمساعدة عصابة إرهابية تسمى « إيلاجاس » كبيرة للاستيلاء على الأراضى بمساعدة عصابة إرهابية تسمى « إيلاجاس » وقد حرق حتى الآن حوالى مائة مسجد ورأينا بانفسنا بعض المسلمين الذين قطعت آذانهم اليمنى وأصابعهم وخاصة بين الصغار إمعاناً فى الإرهاب ، وهكذا كانت مشكلة الأرض ومشكلة التعصب الدينى توامين متلازمين بالفليبين ،

ومن ناحية أخرى فإن الزعامات الإسلامية فى تلك المناطق ليست متحدة ، فبعضها يؤيد الحزب الوطنى الذى يرأسه ماركوس ، وبعضها يؤيد الحزب المعمورى المعارض ، وقد أدّى ذلك إلى إضعاف وحدة السلمين وعدم وقوفهم فى جبهة واحدة للمطالبة بإصلاح أحوالهم •

وعدت أسأله: ألا ترى أن حرق المساجد وقطع الآذان والأصابع يعتبر مؤشيرا عنيفا للاضطهاد الدينى ؟ وما رأيك فيما يقال من أن هناك عملية إبادة للمسلمين ؟

عَاجاب : إن المعلومات المتوفرة لدى المكومة تشير إلى أن هناك عناصر

تسللت إلى المنظمات الكاثوليكية المتطرفة مثل منظمة « إيلاجاس » بقصد إحداث الذعر بين المسلمين وطردهم من أراضيهم حتى تضطر الحكومة إلى: إرسال قوات إضافية لحماية السكان ، الأمر الذي يترتب عليه خلو منطقة لوزون التي تقع غيها العاصمة مانيلا من قوات الأمن ، الأمر الذي يسهل معه بدوره استيلاء هذه المعناصر على السلطة ، وقد اعترف الرئيس ماركوس بأن المنطقة السلمة متخلفة ولكنه رفض فكرة الاضطهاد ، وفي رأيي وحسب مشاهداتي ليس هناك إبادة للمسلمين ، ولكن هناك ذعر وخوف بين المسلمين لأن عدد المسلمين اللاجئين الذين اغتُصبت منهم أراضيهم أخذ في الإزياد ، وثمة شعور من الخوف بالنسبة المستقبل ، وإذا لم توقف الحكومة عصابة إيلاجاس ــ وهذا ما وعدنا به الرئيس ماركوس ــ وإذا لم تختلف الفروق الاجتماعية ، فسوف ينقلب الوضع الحالي إلى حرب دينية ، وربما كان حرق المساجد وقطع الأصابع والآذان هو بقصد التخويف ، هذا في الوقت الذي يثبت غيه إن كنيسة واحدة قد أحرقت من جانب منظمتى « البراكودا » و « القمصان السوداء » المسلمتين ، وقد نشأت هاتان المنظمتان كإجراء: مضاد لمنظمة « إيلاجاس » وقد قتك أفرادها بعض الكاثوليك المتطرفين أخذا بالثار فقد قاتيل أكثر من ألف مسلم ٠

ــ هل تعتقد أن الإجراءات التي تتخذها حكومة الفيلبين حاليا تعتبر كافية لوقف هذه الأعمال واستتباب الأمن هناك ؟

مسئولية حماية أرواح المواطنين ، وطالما كانت هناك أرواح تقتل وأملاك تسلب فهناك مسئولية على الحكومة ، وقد تحدثت مع وزير الحربية وقلت له إن عدم كفاية إجراءات الأمن قد يرجع إلى أن بعض جزر السلمين نائبة ، ولكنه أجاب إننا نتحكم تماماً في جميع أنحاء البلاد ، وفي رأيي أن الحكومة يجب أن تسعى كحل للأزمة إلى إقرار المنظام وحماية الأرواح والضرب بيد من حديد على منظمة «إيلاجاس » فإقرار الأمسن في تلك المناطق سيسمح بعودة الأهالي المسلمين إلى أراضيهم التي هجروها خوما المناطق سيسمح بعودة الأهالي المسلمين إلى أراضيهم التي هجروها خوما المناطق سيسمح بعودة الأهالي المسلمين إلى أراضيهم التي هجروها خوما

والتى اغتصبت اغتصاباً • وعلى المدى البعيد يتعين بذل مجهودات منظمة الرغم مستوى المعيشة فى تلك المناطق المتخلفة فقد هالنا ما رأيناه من فقر وجهل ومرض بين المسلمين هناك •

# \_ كيف تستطيع الدول العربية أن تساعد المسلمين في الفلبين ؟

• المؤسف ليست هناك أية سفارة عربية سسوى سفارة مصر • والمبعوثون الدينيون هم من الازهر فقط ، وفي الواقع يجب زيادة عدد المبعوثين من الأزهر ، وإعطاء مزيد من المنح الدراسية للمسلمين في الفلبين للدراسة في القاهرة والعواصم العربية ليس فقط في الشئون الدينية ، ولكن في مجالات الزراعة والهندسة للاستفادة بهؤلاء في المساريع الزراعية المختلفة ، مثل إقامة السدود والقنوات وتنظيم شئون الرى • وقد ذكر لي أحد المحافظين المسلمين هناك أنهم لا يريدون طعاماً بل أجهزة ومعدات زراعية لتطوير أراضيهم ، ومن الضروري إقامة اتصال دائم مع حكومة الفلييين لمتابعة ما وعدنا به الرئيس ماركوس من أنه سيبذل مجهدودات كثيفة لإصلاح الأمور في تلك المناطق البائسة •

### \* \* \*

### تقارير من إندونيسيا عنى:

ولنعد إلى إندونيسيا أكبر دولة اسلامية بالشرق الأقصى أو بالعالم الإسلامى كله ، والتى تشمل عدة جامعات إسلامية يفد لها الطلاب من جميع ربوع المنطقة ، أعود لها لأقرر أنها كانت ... كما قلت من قبل ... كريمة معى ، معترفة بالجميل ، ومن الوفاء لها أن أسجل هنا تلك التقارير الرقيقة التى أراسلت الأولياء الأمور بمصر عن جهدودى هناك ، أسجلها هنا لتبقى لا دليلاً على عملى ، بل دليلا على الخلق الطيب الذى يمتاز به هذا الشعب الكريم الذى لا يضيع عنده معروف ،

R. H. MUCH ILJAS M MENTERI AGAMA R<sub>g</sub>i. DJAKARTA

DJAKARTA.

### و شنسکر وتقسدیر )

م يسسرتى في اللفظية التي أودع فيهما سبعادة الأخ البكريم الدكتور أحصد شبلهي أستاذ الدرا سبات الأسسلا مبينة واللفية العربيبة بالبكليبة الأسسلا مبينة بجبكما كبرتها والمنتبدب من جا مبعدة النبا هبرة للتبدريس في الجبا مبعدات الاسلامية بالدونيسية فن أضعم شبيكرى وتفيديرى عبل الجهبود الطبيبة التي بذلهما مبعاد ته في العلسبسل التفييا في والعسلمي طبيبة التبلات السنبوات التي قنضاها في الدونيسيا، والتي كان فيها مشال التشبيا والعميل المجبدي ،

إنسى اذ أذكسراله ذلك مع منزيه الفخسر والإهجساب، أتنسى لمه اطسواك السسيراسي إنسى اذ أدكسراك السالم تعسالي ان يجعجل القسوز حليقسه، وأن يحقسه بعوته وتوقيقه

ه و دانشده ۱۳۷ می ده ۱۳ بونیه ۱۹۸۸





مى خلال هذا الاسبوع بعادر الاستاذ الكترر احمد شابى اندونسيا عائدا الى البحم ورية المربية المنتحدة بعد ان اتم بنجاح رائع سدسنسوات اسناذا للتاريخ الاسلام والحفارة الاسلامة بالجامعة الاسلامة الحكومة

اننا نستمرض الجهود الكبيرة التى بذلها الدكتور شلبى له دمة الاسسسلام والسلدين في بلادنا فنبد من الحق علينا ان نثنى ثناء سيقا على هذه الجهسدود وان نشكو عقيقتنا الحمهوريد الحربية المتعددة على ندبه للممل بجامعاتها ولانزال فأمل مزيدا من الوقت من الدكتور سلبى يواصل فيه جهود وستمر في خدماته و

وهذا العترير البوجز انها هواعتراف بالجبيل للسيد الدكتور على محاضرات الخاصة والعامة للطلاب والحاهير ني جبيع ريئ اندوسيا مركة للعالم كتبسيم التي تشرها لنصحة الثنافة في اندوسيا .

واللسسم السعول أن يجزيه خير جزاء

ساكرتا بي ۲۷ يۇيوسىت ۱۴۲۱



#### TABRETUT AGAMA ISLAM. MEGERT WE DJANT AR AL ISLAMIJAH AL HUKUMIJAW TJANKUS POS KODOJOTEM LARA D J A K A R T A

#### لىلىريىر

الاستبناد الدكتور المبه غبلين تبعل منتصب استال التباوخ الاستادين والمنظرة الاسلامية عبد السنارة الاستامية السلامية الاستلامية المستوات و من أول مناصع سبينة دوور إلى آغيز ليريل سبنة وورو وبالاقيامة الى التبارخ الاستلامي والمنتبارة الاستلامية فيقد سبامية الدكتور عبلين في فيدويور. مبدة منواد القسرى من المنها اللبية المنزيينة وآدابية وستبارفية الادبيان وفارخ التنسيخ الاستنادي وفيرما ،

وقيد عبيارك الدكتيور شبلني في تنبطيهم المسامعية والبيتولي سيناهيميها وحيلية التنفريين بسها ، وكان في ذلك صرجيعة حيامة الكثير مين السوسوهيات والقيطي

وفي عبلال هيذه السياوات طاف الدكتيور غيلبي ياهيم مبزر البعوفيسيسية فيؤاو البياسيمات والبسيامية والهسيئات والآمي صددا كبليرا مين السمياميوفه الآي كالت مشار المستنسام البساهييز والسيحيافية والإفامية

وضد فشسير الدكتبور فيلين هيددا كبييرا من الكياب احبيد طبيع الباؤها هيدلا مبرات به وماليبت ميوضوصات كبييرلا الإجسيبة أو أيتبليت التسمورزوجامت وكب المسيالا المناسية ببالتدوليسسيا الى الاصام به ومين هياد الكياب المجموصة الراكمية التي الليها لكناسيم فميليم اللهية المسربينة بلي تصفت الطبوق ر

غ هستاك الأسلب السلسيدة التي تصوحها المبعمة العواميات الاسلاعدية والتي البعال صفايهما . البعديور بتسفق واعتبام

وكانت صبلية الدكتبوز شبلين بالمبولة وزملاقه معينازة للنبايية : عَكَانَ يَحْبُ الْجِمْسِيْعِ وَ يُحْبُمُ الْجَمْسِيْعِ .

أ واصدهاديا أن الجنامدة الاسلامية والقسعية الاضعوليسي لا يبزالا في حناصة لمستريد من جهمود الدكتور عبلي ، ومن الجبل هيدًا البترمدة البنامدة على الوزارة واصعرت تبراجها يذلك و وبدن تناسل أن يكون من المسكن مواضلة الجنهاتة المستوضة بالبنهدورية المبريدة المدينة المستلوضة بالبنهدورية المبريدة المستلمية في الدوليسية.

وعلماتهم هنذا التقرير بهلكم البصيدورية العبوبية العاملة صوصاً
والمنوا تمير الاستلامي ووزارة التربيعة والتصليم ليصطبة عناصة على اللغيل
الذي اسبدي ليبيلانها يتبدب الدكتبور عبلبي فقيسفل مبلد الهطبيقية كما تبذكم
يما بد المسانا والتتبدير ذنك العمون الكسبير الذي منسبلنا مبلية من المكتبور
شسلين دامدين اللبه ان يعسسن جنزا وعلى منا قدم منه غميم و

واللبه المستحمان ،



نى إدارة الوافدين والمبعوثين

عدت من إندونيسيا إلى أروقة وزارة التربية والتعليم المركزية كما كانت تسمى آنذاك ( يوليو سنة ١٩٦١ ) ولم يكن لى ماض في العمل بالوزارات ولذلك أحسست أننى غريب في هذه الوزارة على الرغم من أنها ترعى العلم وتنشر المعرفة ، ذلك لأن مجالى بها يوم عدت لم يكن في قاعات المحاضرات أو دور العلم ، إنما كان في الكاتب والشئون الإدارية ، ولكن لم يكن من ذلك بد على كل حلل ، بيد أن وكيل الوزارة أدرك صلتى بالخارج طالباً وأستاذاً فعرض على وظيفة « مدير مساعد » بإدارة الوافدين والمبعوثين فقبلت ، وكان مدير هذه الإدارة من الضباط الذين يباشرون الوانا من النشاط فلم يكن وجدوده بالإدارة منتظماً ، ولذلك ألقى على "الوانا من النشاط فلم يكن وجدوده بالإدارة منتظماً ، ولذلك ألقى على "الوانا من النشاط فلم يكن وجدوده بالإدارة منتظماً ، ولذلك ألقى على "اكثن العبء \*

والحقيقة أن الفترة التي أمضيتها بهذه الإدارة كانت ــ على قصرها ــ مفيدة جدا وتجربة جديدة علمتنى من شئون الإدارة مالم أكن أعـــلم ، ممـا سأقص هنا طرفا منه •

اتكفذت في أول صلتى بهذا العمل خيلتى الجامعة ، ففتحت بابى لكل من أراد لقائى ، واتصلت بالوافدين اتصالا مباشرا ، وظننت أننى بذلك فتحت فتحا مبينا لأقضى على الروتين ، ولأبت في المسائل بسرعة وبدون وسائط ، ولقد نجحت الخطة في أول الأمر ، ولكن ما إن عرف ذوو الحاجات أو مد عو الحاجات هذا التصرف حتى انهالوا على أفواجا ، فأصبحت حجرة مكتبى أشبه بركن من سسوق مزدحمة بالناس ، ولم أكد أبدأ في قضية حتى يقفز صوت من هنا أو هناك بمظلمة ، وأدركت أن هذه السياسة ستعطل العمل بدل أن تنجزه ، فعدت إلى الطريق المتبع ، أقفلت بابى وأصبح على الحاضرين أن يمروا بسكرتير ليئد خلهم واحدا بعد واحدد ،

وقد ساءلت نفسى: لماذا لم تنجح غطتى الأولى بمصر مع أنى رأيتها ناجحة في بلاد كثيرة ؟

والإجابة هى الركزية الصارخة التى تعيش فى بلادنا ، فتجعل رئيس المصلحة يه يد فى كل شىء ، ولا يتم شىء بدونه ، بل تجعل الوزير نفسه يضع إمضاءه على حركات النقل والاستقالة لمدرس أو مدرسة من مئات الآلاف الذين يعملون بهذه الوزارة •

لقد كان معى فى هذه الإدارة أقسام كثيرة لمختلف الجامعات والمعاهد ويشرف عليها موظفون لهم درجة طبية من الثقافة والخبرة ، ولكن الروتين أو اللوائح كانت تحتم أن يتشركونى فى كل شىء على الرغم من رغبتى فى التفرغ لدراسة القضايا الكبرى التى تهم الوافدين والمبعوثين •

وبهذه المناسبة أذكر، أنه كان من قريتنا عامل من عمال «القناة» الذين المحقتهم الدولة بالعمل بالوزارات عقب القرار الذي اتتُخذ آنذاك بعدم التعاون مع سلطات الاحتلال ، وألحق هذا العامل بالمطاف، بالقاهرة ، ولجأ لى لأحاول نقله إلى محافظة الشرقية ، وقد أدهشنى أن وجدت أن وكيل وزارة الداخلية لابد أن يوقع على قرار، هذا النقل ،

يالله ! ! كيف نشغل وقت وكيل الوزارة ووقت موظفى مكتبه بنقل عامل لا هو في المير ولا في النفير .

وفى هذا العام ( ١٩٧٣ ) تقدمت مشرخة اجتماعية بمدرسة إعدادية بطلب لجامعة الإسكندرية لتلتحق بعمل بها ، وواخقت الجامعة ، وبدأ شوط طويل لتواخق وزارة التربية والتعليم ، وواخق وكيل الوزارة بالمحاخظة التي تعمل بها المدرسة ، ثم اتضح أن الوزير نفسه لابد أن يواخق على ذلك ، وأن الخطوات التي تمر بها هذه المسالة طويلة ومعقدة مما جعل صرف النظر عنها أيسر من تتبعها ،

ومعنى هذا أن الروتين الذي عانيته في مطلع الخمسينات وأنا أحاول نقل العامل ، وعانيته وأنا مدير مساعد للوافدين والمبعوثين لايزال باقيا حتى كتابة هذه السطور، ، ولابد من قوة حاسمة لوضع حد لهذا اللغط ،

سسسوا خذب أباشر عملى عن طريق السكرتير، والكن ذلك منحلى خسرة وجديدة أيضاً ، فإن واحداً من الواقع في بالإفريقيين حاول أن يدخل حجرة ومكتبى دون أن يلخذ دورها معن طريق المسكرتير، ومكتبى عامل الباب مسن المحول ، فطلاخ وغضب في وبنغت الصوبت فخرجت إليه وجاولت التفاهم معه ولكن صوته كان أعلى من صوتى ، وبدأ كأنه يهده بالاتصال بالهيئات العليا لأنى لا أريد مقابلته ، وقلت له فى هدوء إننى سأتصل بالهيئات العليا قبله لأحتكم لها ، وأدرك أن تهديده سيظر به ، فتراجع وأخذ يعتذر ، وانده شت إذ يقف الضيف من صاحب الدار هذه الوقفة ، وأحسست أننا وانده شت أننا بعض هؤلاء ونعطيهم أكثر مما يستحقون ، وقد كنا فى إنجلترا نتعلم على حساب أمتنا ومع هذا كنا نعترف بالجميل نحو أساتذتنا ونحو الشعب الإنجليزى كلما أكرم وجودنا ،

ربما يخطر بالبال أننا ننتفع بهؤلاء سياسيا بطريق أو بآخر ، ولكن المجيب أن السنين تمر ، وقد مضى على هذه الحادثة حوالى عشرين عاماً ، ولا أزال أرى هذا الرجل فى القاهرة حتى يبدو أنه استطاب الإقامة هنا ، ومعنى هذا أنه لم يكن قبل أفكارنا لبلاده ، ولم يقم بأى لون ينفعنا من الدعاية بين ذويه ، وأصبع قاهرياً ، ولو عاد لبلاده لكان فيها غريباً •

إننى أدرك فائدة الوافد للبلاد التى يتعلم بها وتربطه روابط وثيقة بأهلها ، روابط ثقافية واجتماعية ، ولكنى أقرر أن من الضرورى أن نحسن اختيار الوافدين ، مبأن يكون خلق الوفاء والولاء واضحاً فيهم ، وأن يكونوا من عناصر صالحة ، لها ببلادها كيان ، وأن يكونوا من الأذكياء الموهوبين الذين يتعرس فيهم غرّس العلم فينمو ويزدهر ، ينفع الواحد منهم به أهله ، وينشر من فكرنا وثقافتنا ، ويكون حلقة اتصال بيننا وبين بلاده ولكنى أقرر للأسف أن هذا النوع لم يكن كثيرا بين الوافدين ولكنى أقرر للأسف أن هذا النوع لم يكن كثيرا بين الوافدين ولكنى

ولم تطل بهذه الإدارة مدتى ، كانت فقط بضعة شهور ، أحسست خلالها بأنى لا أقوى على العمل الإدارى ، فاشتد شوقى للجامعة ، ففى رحاب الجامعة حياتى ونعيمى ، وبدأت أحاول الوسائل التى تنقلنى من جديد إلى حيث أحب أن أعيش ، كما سنرى فى الشوط التالى من أشواط رحالة الحياة .

العودة للجامعية

### العودة أو اللاعودة:

بعد كل هذا التطواف طيلة ثمانى سنوات خارج الجامعة بما فيه من جهد وما حقق من خير ، آثرت أن أعود للجامعة مرة آخرى ، فالجامعة لى كالهواء بالنسبة للانسان ، وكالوطن بالنسبة للغريب الشريد ، ولكن العودة للجامعة كانت عملا متعذراً إلى حد كبير ، فقد كنت أشغل حينذاك الدرجة الثانية وعلى وشك أن أنال الأولى بوزارة التعليم العالى ، وكان سلم الوظائف أمامى مفتوحا ، وكانت درجة الدكتوراه التى أحملها ، والمؤلفات التى كتبتها ، والتجارب التى خضتها ، تفتح أمامى سبل التقدم ، وكان إخلاصى للعمل واضحا ، وجدى فيه متصلا ، مما بشر بمستقبل مشرق فى إخلاصى للعمل واضحا ، وجدى فيه متصلا ، مما بشر بمستقبل مشرق فى المعودة للجامعة ، ولكن ذلك لم يصرفنى قط عن الرغبة فى العودة للجامعة ، ولكن كيف السبيل للجامعة ؛ وإلى أى الوظائف سأتقدم ؟

إن إعلانات كانت تنشر من يوم الى يوم عن وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ، ولكنى كنت أدرك أن هذا النشر عمل ظاهرى ، وأن هناك مستحقا بالجامعة استوفى المدة وتعتبر هذه الوظيفة فى الواقع أملاً أو قل حقاً له وإن كان القانون القديم يحتم الإعلان عنها ، غليس من اللائق أن أتقدم لهذه الوظيفة محاولاً أخذها من مستحق يترقبها .

بقى التقدم لوظيفة مدرس التى يكثر أن يعلن عنها وليس لها مستحق بالجامعة ، ولكن التقدم لوظيفة مدرس كان تصرفاً لا يقبله لى كثير من الناس ، فقد تقدمت بى السن ، ووصل زملائى فى الجامعة إلى وظيفة أستاذ ، وكان مرتبى بالوزارة يعادل مرتب الأستاذ وفى قبولى لوظيفة مدرس صعوبات اجتماعية واضحة ، وصعوبات مالية ، إذ كان يتحتم تبعاً للقانون المعمول به آنذاك أن يضيع جزء كبير من مرتبى لآخذ فقط مرتب الدرس ، وكانت نهاية مربوطه أقل بكثير من المرتب الذى أتقاضاه ، ثم كيف أدخل هذه الوظيفة من المرجة الثانية أو الأولى ، وقد دخلتها من قبله من المرجة السادسة ؟

وصرخ في بعض المرهاق يحذرون من قبول وظيفة مدرس بالجامعة

ويصوررون لى مدى الفسارة الاجتماعية والمادية التى ستنزل بى ، ولكنى فى الحقيقة لم أتردد يوماً واحداً فيما اتجهت إليه ، فقد كانت الجامعة كل حياتى وكل مجدى ، وكنت أحس أن على "رسالة كمعلم لابد أن أقوم بها ، وكمؤلف لابد أن أؤديها ، ولا وسيلة لتحقيق هذه الرسالة إلا فى الجامعة ،

وإذا كان بعض الرغاق قد حذّرونى من العودة للجامعة وشجعونى على البقاء بالوزارة ، غإن الجماهير العريضة فى العالم العربى والإسلامى وقفت موقفاً مضاداً ، وقفت تدفعنى للجامعة دفعاً ، وذلك بإقبالها على كتبى إقبالاً غاق كل أملى ، فأخذ ت أجزاء موسوعة التاريخ الإسلامى وغيرها من الكتب التى كانت قد ظهرت لى تنفد جزءاً بعد جزء وكتابا بعد كتاب ، وأحسست بالمسئولية أن أسير فى إخراج باقى أجزاء موسوعة التاريخ وباقى الأجزاء من موسوعة النظم والحضارة الإسلامية ، وسلسلة مقارنة الأديان ، ولا يمكن السير فى إخراج هـذه الكتب فى غير رحاب الجامعة ،

وحزمت أمرى ، واتجهت إلى رجل يتحتم على أن أذكر اسمه هنا ، هو أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس ، وكان آنذاك عميداً لكلية دار العلوم . وعرضت عليه الأمر ، فرحب بى ، وقال : هذه كليتك وهى ترحب بك ، ولما أثيرت في جلستنا المشكلات الاجتماعية والمادية ، قال أحد الحاضرين إن معيداً بالجامعة يفضل أية وظيفة أخرى ، وشجعنى آخرون بأن مكانتى الاجتماعية لن تتأثر بكو نى مدرساً أو أستاذاً ، فاستخرت الله وتقدمت ، ومن الحق أن ننسب الخير لذويه فنقرر أن مساعدات جمة وواسعة بذلها أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس وأكيده فيها أعضاء مجلس الكلية وأساتذتها ، ليواجهوا بها اعتراض الدكتور ضياء الدين الريس رئيس قسم التاريخ لنواخهوا بها اعتراض الدكتور ضياء الدين الريس رئيس قسم التاريخ لنذاك الذي عارض بشدة عودتى للجامعة دون سبب ، غفر الله له ،

وعندما خطوت الخطوة الأولى في فناء كلية دار العلوم للمرة الثانية تحسست ترابها بغبطة ، وقبّلت هواءها ، ومسست جدرانها واثاثها برفق ،

وقلت لنفسى: الآن أعود من جديد إلى كليتى وجامعتى ، أخسدم بالحب كله ، وبالإخلاص كله ، ما وسعنى السبيل ·

والحق أشهد أن الزملاء \_ على العموم \_ لم يعاملونى قط فى أقل من مستواى الطبيعى ، وكانوا يقد موننى على أنفسهم مقدرين ظروف الأحداث المثى مضت ، ولكن حدث مرة أن أعيد مفل بالدار فى مناسبة من المناسبات ، وكان اسمى بين أسماء الذين سيتحدثون فى هذا الحفل ، ووضع السمى فى القائمة قبل اسم زميل كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد وكنت لا أز الم مدرسا ، فاحتج هذا الزميل على أن ترتيب الأسماء ليس طبيعيا ، وأثار احتجاجه عاصفة من الضحك ، وقال له الزملاء : إنه الدكتور شلبى بمكانته العلمية وتاريخه ، ولكنه أصر على أن النظم الجامعية هي هي ، وبلغنى الأمر فترفقت فيه ورجوت القائمين بالأمر أن يكون اسمى آخر الأسماء ، وتمسكت بذلك ، وكان ما أردت ، وربما نالت كلمتى كثيراً من الحظوة لدى السامعين ،

اقصد من هذه القصة أن اذكر أن بعض متاعب قابلتنى ولكنها كانت أقل كثيرا من الراحة النفسية والنجاح العلمى الذى صادفته وربما كان لهذا الوضع أثره الكبير الذى دفعنى لزيد من الصراع الأحقق لنفسى تعويضا يتناسب مع الحياة الجامعية ، فصدر الجزء تلو الجزء من موسوعة التاريخ الإسلامى ، وظهرت كل أجزاء موسوعة النظم والحضارة الإسلامية ، وكل أجزاء سلسلة مقارنة الأديان ، وانتشر كتاب «كيف تكتب بحثا أو رسالة » فى كل الأرجاء ، وتشرجم الكثير من مؤلفاتى إلى لغات متعددة ، وعرفت الإذاعة والتليفزيون والصحافة والمجلات طريقها لى ، وانهال الخبر من كل اتجاه ،

على أن الزمن مرً ، وأصبحت أستاذاً مساعداً ثم أستاذا وتحقق للى من الأهداف أكثر مما كنت أطمع فيه ، والشكر لله واهب النعم ٠٠

#### ※ ※ 卷

وفي الجامعة مشكلات اجتماعية كبرى ، مشكلات تعيش فيها ومشكلات تنبع منها ثم تورق وتنمو خارجها ، وسنعيش مع مشكلات الجامعة في الصفحات التالية ، ونذكر هنا أننا استبعدنا من هذه المشكلات ما سبق أن كتبناه مما عالجه التشريع الجديد الذي قضى على آفة الكراسي بالجامعة ، وقضى على رئيس القسم الخالد ، وقلل من دكتاتورية الحياة في الجامعة ، وجعل أعضاء هيئة التدريس يختارون العميد كما يختار أهل القرية عمدتهم وأعضاء النقابة نقيبهم ،

ومع أن الكاتب ضنين بما يكتب ، ويرى فى الأوراق التى تحمل فكر و قبط من قلبه ، فإننى نحيت هذه الأوراق جانباً لأن الهدف من هذا الكتاب هو محاولة الإسهام فى تطوير الحياة ، فإذا حالكت مشكلة فمن الأولى أن نتطلع لسواها ، وألا نطيل الوقوف عندها بعد الحل ،

والآن هيا بنا لنعيش مع بعض مشكلات الجامعة :

### الجامعسة والمجتمع

عشت في جامعة القاهرة فترتين تفصل بينهما ثماني سنوات ، امتدت الفترة الأولى من سنة ١٩٥١ وبدأت الفترة الثانية مسن سنة ١٩٨٢ ولانتر الى حتى كتابة هذه السطور في صيف ١٩٨٢ ٠

والذى عاش فى الجامعة حياته متصلة ربما لا يدرك الفرق بين زمن وزمن أو ربما لا يحس الفرق ، لأن التطور البطىء لا يلفت النظر ، كما يحدث بالنسبة للطفل الذى ينمو يوماً بعد يوم ، أو ساعة بعد ساعة وأهله لا يحسون بذلك ، ولكن الذى يراه بعد غيبة يدرك هذا النمو بوضوح عند اللقاء الثانى .

والجامعة فى نظرى من ناحية صلتها بالمجتمع تختلف اختسلاها واضحاً فى الفترة الأولى عنها فى الفترة الثانية ، ففى الفترة الأولى كانت الكلية متعبدا لنا ، وكنا نمضى فيها أوقات فراغنا فى لذة بالغة ، وكانت الصلة بين الأساتذة بعضهم والمبعض قوية عميقة ، وكان التزاور كثيرا بين أعضاء هيئة التدريس ، وكان بالكلية سيارة واحدة يملكها أحد الأساتذة ، وكنا نسميها سيارة الكلية ، فمن حق كل واحد أن يركبها فى حدود الطاقة ،

وكان للكلية نشاط يتصلى بالعالم الخارجى ، ويتميز فى المناقشات ونتعرف على مشكلات الطلاب ونحاول حلها ، وكانت لنا رحلات وحفلات توثق الصلة بين الطالب والأستاذ ، وكنت أعرف طلاب اللفرق التي أدرس لها جميعا ، أعرف أشكالهم وأسماء أكثرهم ، وظروف عدد كبير منهم ، وكان الحب متبادلا ، وإجلال التلميذ الأستاذه قويا .

وكان للكيلة نشاط يتصلى بالعالم الخارجى ، ويتميز فى المناقشات العلنية لرسائل الماجستير والدكتوراء التي كانت تجذب عدداً ضخماً من الجماهير ، وفى المحاضرات العامة التي كان يقوم بها الأساتذة من الكلية أو يئد عي لها أساتذة من خارجها ، لكما كانت تتمثل فى الإسهام فى القالات

والأبحاث التى تنشير بعدة صحف ومجلات ، وفي المساعدة في كثير من ألوان النشاط الذي يصل مجتمع الجامعة بالمجتمع خارجها •

وهكذا ــ بإيجاز ــ رأيت فى الفترة الأولى نشاط الأساتذة داخت الجامعة وداخل المجتمع ، وبعبارة أخرى رأيت مجتمع الجامعة صحيحا طيباً ، ورأيت صلة الجامعة بالمجتمع قوية عميقة ،

ولما عدت للجامعة بعد غيبة ثمانى سنوات رأيت كل شيء قد تفدير تقريبا : رأيت صراعاً يدور في طبقة هيئة التدريس بدل التعاون الشامل م

ورأيت انعزالية بين هيئة التدريس من جانب والطلاب من جانب آخر • ورأيت عزلة إلى حد كبير بين الجامعة والمجتمع • ورأيت الحياة الروحية في المجتمع الجامعي تختفي أو تذبل • لحاذا ؟ وما الذي قاد لهذا المصير ؟

إن الأسباب التي أدت لذلك متعسددة ، بعضها صنعناه بأنفسنا . ويعضها جاء عفوا ، وتكاتفت هذه الأسباب وتعاونت لتنال من الجامعة وتضعف من رسالتها .

وأخطر ما عانيناه من هذه الأسباب أن الثورة دفعت بعض الطلاب لينتسبوا إلى اتجاهاتها السياسية ، وأشيع أنهم يقد مصون التقارير عن أساتذتهم ، ولقد سسئل أحد أصحاب النفوذ عن ذلك فأجاب بالإيجاب وقال : « اللى فى رأسه بطحة يحسس عليها » وكان معروفا عن بعض الطلاب أنهم يستطيعون الدخول على الوزراء دون كبير عناء •

ولم يكن هؤلاء الطلاب محد دين ، وهذا جعل الشبهة تمتد للكثيرين مما أدى إلى قطع العلاقة الروحية بين التلميذ وأستاذه ، ومما زاد الطين بلة ، أن أشيع أن بعض الأساتذة لهم صلة بالمخابرات العامة ، وهدذا قطع الوشائج بين الزملاء ، وأصبح الواحد يتحاشى زميله ويحتاط إذا تحدث إليه .

وكثرت أعداد الطلاب بالجامعة كثرة بالغة مما جعل من المستحيل أن تستوعبهم أسر ، أو يتعرف عليهم الأسساتذة ، أو يجرى معهم حديث اجتماعى •

وجاءت لعنة الإعارة إلى الخارج ، وأنا أسميها لعنة مع ما تؤديه من خدمات لمصر وللدول العربية والإسلامية ، وسبب ذلك أنها صرفت الأنظار عن الداخل ووجهتها إلى الخارج ، وأصبح المدرس أو الأستاذ يحسب بدقة المددة الباقية له بمصر ليتُصرَّح له بالخروج للعمل بالأقطار الإسلامية أو العربية ، وأصبح بقاؤه بمصر ليس إلا استعداداً للسفر ، أو بلغة أخرى أصبح عمله بالخارج هو الأصل ، وعمله بالداخسل ضرورة حتى يحين موعدد السدفر ،

ودخل هيئة التدريس أناس ليخرجوا فى العام التالى معارين منها إلى المخارج ، وتستطيع كليُّ كلية أن تقدم كشفاً عجيباً عن بعض الزمالاء الذين ساحوا شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ، وأن مدة بقائهم بالجامعة لم تكن إلا راحة ، أو هدنة قصيرة بين رحلتين ،

وفى كثير من الحالات طرق الأساتذة أبواب السفارات يطلبون العمل ، وكثيرا ماعوملوا بطريقة لاتناسب مستواهم ، وأذكر مرة أننى تلقيت برقية من إحدى السفارات العربية تستدعينى فى وقت محد للقابلة بعض المختصين بها تمهيدا لأن أطلب للعمل بالقطر الذى تمثله هذه السفارة ، ولكن ذاروف حياتى بالقاهرة : كتبى وأولادى ، وقبل كل شىء أو بعد كل شىء القناعية التي عرفناها من ريفنا الطيب ، كل هيذا جعلنى لا أحب الإعارة إلى الخارج ، فانتهزت هذه الفرصة لأثأر لإخوانى الذين كنت أعرف أنهم يعاملون معاملة أقل من مستواهم ، فكلفت زوجتى أن تتصل بالسفارة لتضر الملحق الثقاف أن الموعد الذى حدد فى البرقية لايناسبنى ، وأن تحديد موعد لا يكون من جهة واحدة وينبغى أن يتم بالتفاهم معى ،

وتم بناء على ذلك تحديد موعد جديد ، وفى الموعد ذهبت إلى مبنى السفارة فحاول البواب أن يمنعنى ، فأفهمته بأننى حضرت بناء على برقية وموعد محدد فأدخلنى ، وذهبت لدير مكتب الملحق الثقاف ، فطلب منى أن آخذ دورى مع الجالسين ، فنظرت حيث رأيت طابوراً طويلا من الزملاء ينتظرون المقابلة ، فأحسست بالخجل ، وقلت للموظف : إننى حضرت بناء على موعد محدد وساعة هى الآن ، فأخبر من استدعانى بذلك ، ففعل ، ودخلت ، واعتذرت ، عن عدم رغبتى فى السفر ، وأستطيع بذلك ، ففعل ، ودخلت ، واعتذرت ، عن عدم رغبتى فى السفر ، وأستطيع أن أصور ــ لولا عدم الرغبة فى السير خلف التفاصيل ــ مدى انفعالات الاحترام وحركات التقدير التى ظهرت على اللجنة مع كلمات الاعتذار التى كنت أقولها ، لقد اعتدل من كان متكنا ، وعثر على مكانه الطبيعى من يحس بالشموخ والكبرياء بسبب حرص المعربين على أن ينالوا الاعارة ،

على أن الأساتذة معذورون تماماً فى حرصهم على السفر ، ويكفى أن يعرف القارىء أن مرتب المعار يصل إلى حوالى عشرة أمثال مرتبه بمصر ، قالمدرس الذى يعانى ضنك الأربعين جنيها بمصر يتقاضى فى بعض البلدان ما يعادل خمسمائة جنيه ، هـذا عدا السيارات الفارحة والحصول على كل شيء بأيسر طريق ،

وارتفعت تكاليف الحياة بمصر ارتفاعاً باهظاً ، فاتجه الأساتذة إلى الكدح المضنى لتحقيق لقمة العيش ، وقبلوا انتدابات رخيصة السحعر قاموا بها لتساعدهم فى حياتهم ، ويكفى أن نعرف أن من الأساتذة مسن يسافر كل أسبوع إلى أسيوط أو الإسكندرية لإلقاء محاضرتين مكافأتهما جنيهات قليلة ، وفى الرحلة كثير من العناء وضياع وقت طويل ، ولكنها سبيل للحصول على هذه القروش البسيطة ، والمهم هنا أن الكدح من أجل لعتمة العيش قال الصلة بين الأستاذ ومجتمع الجامعة وبين الجامعة والمجتمع المام

والمأمول أن نتحاشى هذه العيوب كلها لتعود الجامعة مناراً يهدى طلابها ولتمتد أشعته إلى الخارج وهاجة بهيجة ٠

وقد عالجت التشريعات الجديدة التى صدرت فى صيف ١٩٧٢ بعض العيوب التى أشرنا إليها فى الجامعة ، ويبقى أن نقترح حلولا لما تبقى من مشكلات فى المجال الذى تدارسناه فى الصفحات الماضية ، وهذه الحلول هى:

أولاً: لا يجوز أن تصبح عضوية هيئة التدريس بالجامعات معبراً للإعارة إلى الخارج ، ويتحتم على من يدخل عضواً بهذه الهيئة أن يبقى بمصر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل أن يعار للخارج •

ثانيا : فيما يتعلق بالقبول بالجامعات يتتبكع التنظيم التالى :

(۱) الموهوبون فقط هم الذين تفتح لهم أبواب الجامعات ويفسح المجال لسواهم فى الأعمال المختلفة بحيث يوجهون حسب استعداداتهم إلى الحرف والفنون المتنوعة بعد الحصول على الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية ويفتح طريق الترقية أمام من يتبررز نجاماً في حياته العملية من هؤلاء ٠

(ب) تحديد كلي كلية من كليات الجامعة العدرد الذي تقبله بناء على استطاعتها من جانب ، وعلى حاجة الدولة والتزاماتها من جانب آخر ، بحيث يجد كل من يتخرج من الجامعة عملا ينتظره دون الوقوف في الطابور الطويل لانتظار لفتة من القوى العاملة التي توزع المتخرجين ، لا للحاجة إليهم ، بل رحمة بهم ، وبحيث يختفي ما نشاهده من نقص في المدرسين بالمدارس وفائض في كثيرين من المتخرجين سواهم ،

### الرشوة ٠٠٠ وفي الجامعة

إذا دَخَلَتُ الرشوة مكانا أسرع له الانهيار ، وإذا دبتت بارض جاء على أثرها الضياع والانحلال ، وإذا اقتحمت دولة ولتى عنها الأمن والخير والرفاهية •

وقد وقف الإسلام من الرشوة موقفا حاسما ، وند د بمرتكبى هذا العمل القبيح ، قال تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى المكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم » ( سورة البقرة الآية ١٨٨) وقال عليه الملاة والسلام : « الراشى والمرتشى فى النار » • وقال : مافشت الرشوة فى قوم إلا أخذوا بالرعب •

وبلادنا الحبيبة تعانى كثيرا من الأد واء الداخلية والخارجية ويقف العدو الشرس على أبوابها يهدد ماضيها التليد ، وعنصرها الطيب وغيراتها الجمة ، وتعانى كذلك مشاكل اقتصادية واجتماعية ولكن أخطر ما أخافه عليها هو الرشوة ، وكنت بطبيعة سنى وثقافتى الدينية ومكانتى في المجتمع أخاف الرشوة ولا أفكر في أن أقدمها لتسيّهل لى أى عمل من الأعمال ، ولكننى لاحظت أن بعض حقوقى تعطل ، وأن أمور غيرى تيسيّر ، فشكوت ذلك لرفيق كان يباشر مشروعاً كالذى أباشره ولكن دون عناء ، فأوصانى بأن أقدم بعض المال لشخص معين ، فصرخت فيه : إنى أخاف ذلك ؛ أخاف الله وأخاف الشخص نفسه أن يد عى أننى أقدم له رشوة ، فأجاب قائلا : عن خوف الله كلنا نخافه ، ولكن ذلك للضرورة ، وأما الشخص فأنا به قمين ، وأكد لى أنه سيرحيّب بما يقد م له ولن يغضب ،

ولم أستطع أن أستجيب لنصيحة صديقى ، وآثرت أن أخطو إلى منتصف الطريق ، فاصطنعت مناسبة خاصة وقدمت له ما يسمى « هدية » فقبلها عن طيب خاطر ، ومنذ ذلك الوقت وهو يبذل أقصى الجهد لتيسير أمورى في ذلك المصال ،

وهكذا اتخذت° الرشوة اسما جديدا خداعاً هـو « الهدية » وأحياناً سيمت « عمولة » ولا تغير هذه الأسماء من الواقع شيئاً ، إنها رشوة بلاشك مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ، وقد أدرك الفكر الإسلامي اتجاهات التحايل للحصول على رشوة بغير اسمها ، فاتجة الفكر الإسلامي إلى تحريم الهدايا للعمال ، قال عليه السلام : هدايا العمال علوله ( أى خيانة ) وقد وضيّح الرسول أن الهدايا للعمال أو الولاة يثقّصد بها شيء من ورائها ، فقد ولي عليه السلام رجلا من الأزد ليجمع الزكاة ، فلما عاد وأخذ يقدم ما جمعه من مال للرسول ، احتجز بعضه وقال هذا ا ميدى لى : فقال الرسول ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله غيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى ؟ فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا (١) ·

ومما غعله الفكر الإسلامي للقضاء على الرسما التي تثقدهم باسم غير اسمها أن° منع الحاكم وأعوانه من أن° يدخلوا الصفقات العامـة بائكعين أو مشترين ويقسول عمر بن عبد العزيز في ذلك: تجسارة الولاة منفسدة ، وللرعية منهاكة (٢١) .

وهناك لافتة توضع في أكثر الجمعيات الاستهلاكية ، وقد كتب عليها « ممنوع إعطاء البقشيش » وقد اعتاد الناس أن يقرأوا ما بين الكلمات وأن يتجاوزوا المدلول الأبله لهذه العبارة وأصبح معناها هو • « قد م البقشيش تجد ما يسرك » وقد طفت بلاد أوربا الراقية ولم أجد مثل هذه اللافتة ، مما جعل هذه العبارة ونظيراتها مشجعاً على عكس ما كتب عليها ، وتسرب هذا الاتجاه إلى كل الأشياء المناظرة ، فعلى الشاطىء لافتات تمنع لعب الكرة ولكن اللعب يدور تحت هذه اللافتات ، وتنشر الصحف أن لعب الكرة بالشوارع ممنوع فيسرع الصبيان للشوارع يحتلونها ويوشكون أن

<sup>(</sup>١) ابن تيبيه: السياسة الشرعية ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٩٣ - ١٠٠ ٠ وانظر دراسة شاملة عن هذا الموضوع في كتاب ، السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي للمؤلفة ،

يمنعوا المرور بها أو أن يسيئوا للمارة • وفى الحدائق لاغتات بالمحافظة على النظافة ويتجه الاهتمام ـ فيما يبدو ـ إلى محاربة النظافة حيث توضع هذه اللافتات •••• وهكذا •

ولنعد إلى الرشوة لنقرر أنها إذا اقتحمت الجامعة تربت وتطورات مع أجيال الشبان ومع مرور الزمن ، وإذا عششت في هذا الجور المقدس أفرخت وتكاثرت بشكل سريع وواسع ، ذلك لأن طلاب اليوم هم موظفو الغد ، وحاملو راية الحركات الوطنية والفكرية ، وإذا عرفوا الرشهوة واستساغوها نشروها في مدى وجيز بكل الأرجاء ، وإذا أعطوا الرشهوة . اليوم قبلوها غدا وكانت الكارثة ،

## هل عرفت الرشــوة طريقها إلى الجَّامعة ؟ 🤞

الست أدرى • ولكنى أذكر من دنيا الواقع أمثلة محددة ، رجاء أن يكون لها أثرها في تصفية جـو الجامعة المقدس •

أشرف على رسالة للماجستير لطالب مصرى يعمل بالخارج ، وتدور المراسلات بينى وبينه عن بعض نقاط العمل العلمى ، وقد زارنى في إحدى إجازاته وسألنى عما إذا كنت أحتاج لشىء من الخارج ، وقبلت الســـؤال بيسر ، لأننا للأسف نحتاج إلى بعض الأشياء من الخارج ، وليست هذه الأشياء ــ للأسف مرة أخرى ــ موجودة في القاهرة التي كانت في يوم من الأيام موئلا لطلاب كل الحاجات من مختلف الأقطار العربية والشرقية ، ونماذج هذه الأشياء معروفة والحاجة إليها ماسة ، ومع هذا فقد ذكرت لتلميذي أنني أحب أن أعيش في أي بلد كما يعيش أهله وألا أتطلع إلى ما عند الآخرين ، وتنعا لذلك لم يأخذني الشــوق إلى « الملوخية » وأنا بانجلترا ، ولا إلى « الفسيخ » وأنا بإندونيسيا ، ومع هذا الاتجاء فهناك أشياء لا غنى عنها ولا بديل لها عندنا ، ومثال ذلك بعض الأدوية البسيطة أشياء لا غنى عنها ولا بديل لها عندنا ، ومثال ذلك بعض الأدوية البسيطة التي لا بديل لها هنا مثل دواء « أدكسولين » وثمنه خمسة عشر قرشاً وأنا محتاج له لالتهاب يظهر في شقتي أحيانا وليس له بديل ، ومثل قطع غيار محتاج له لالتهاب يظهر في شقتي أحيانا وليس له بديل ، ومثل قطع غيار

السيارة لامناص من الحصول عليها من الخارج ، وأعطيت تلميذى مبلغا من المال مقدما يكفى لشراء ما طلبت ، وهددته أنى لن أقول عن مطالبى إلا إذا أخذ المال ، فأخذه ، وتفضل فأرسل لى ما طلبت ، وكتب لى بعد حين يسأل عما إذا كنت أريد شيئا آخر الأنه أوشك أن يعود فى إجازة القاهرة ، فطلبت إليه أن يرسل لى أولا كشف حساب دقيق عن الصفقة الأولى ، واجابنى بأنه يرجو « الانفتاح » فى هذه المسائل لأن مرتبه يصل إلى خمسائة جنيه ، ومطالبى بسيطة جدا ، ويرجو عدم « التدقيق » فكتب إلى خمسائة جنيه ، ومطالبى بسيطة جدا ، ويرجو عدم « التدقيق » فكتب إليه إننى قررت أو أوقف التعامل المادى نهائياً بينى وبينه فكتب لى يعتذر ، وأرسل الكشف المطلوب .

وطالب آخر ريفى يبدو على مظهره أنه إلى الفقر أقرب منه إلى الغنى ، قال لى مرة: إن والده يريد زيارتى ، ودهشت لهذا الطلب ، فليس بينى وبين والده أية صلة ، ولم أره في حياتى ولا مرة واحدة ، ومع هذا فقد رحبت بلقائه كخطوة ريثما أفكر معه في سبب هذا اللقاء ، وأحسست بما يسميه الصحفيون « الحاسة السادسة » بأن في الأمر شيئاً ، ولكنى لم أشأ أن اصرح له بشيء ، بل اتخذت طريقا غير مباشر فذكرت لهذا الطالب قصة الطالب السابق الذي وقع في خطأ لم أغفره له ، وارتبك الطالب الريفى ، وصرت بأن والده كان ينوى أن يحضر لى بعض منتجات الريف ، وصرخت فيه احذره ، وذكرت له أننى فلاح ، ويرد لنا من الريف كل ما نحتاج إليه من منتجات الريف ، وكان طالبا ساذجاً فألح في هذا الموضوع ، مما جعلنى أقسم له أن ذلك لو حصل فإن ما يسميه هدية مع المؤشوع ، مما جعلنى أقسم له أن ذلك لو حصل فإن ما يسميه هدية مع ماكتبه من الرسالة سيرسل للجامعة فوراً مع اعتذار عن عدم الاستمرار في الإشراف عليه ،

وطالب سلورى لم أره فى حياتى ، اتصل بى تليفونيا متوسلاً للقائى بزميل كريم هو الأستاذ أنور الجندى ، وجاء الموعد ولم يحضرا ، وبعد حو الى ساعتين اتصل بى هذا الطالب تليفونياً من بيتنا القديم إذ لم يعرف أننا انتقلنا إلى بيت آخر ، وقال إنه فى الطريق ، وأنه جاء وحده يعرف أننا انتقلنا إلى بيت آخر ، وقال إنه فى الطريق ، وأنه جاء وحده

لعذر طرأ على الأستاذ انور ، وقلت له أن عندى عملا "بالتليفزيون الآن وإننى للأسف لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك ، وسألته إذا كانت لسه حاجة أستطيع أن أقضيها له ، فقال لى إنه يريد أن يسجل معى رسالسة للماجستير ، فاعتذرت بأن عندى عددا لا أستطيع الإشراف على أكثر منه ، ونصحته أن يطرق باب زميل آخر ، وذكرت له أننى فى المستقبل إذا تخرج بعض طلابي أمكن أن أهكر فى الإشراف عليه ، وانتهت المكالمة التليفونية ،

وبعد قليل اتصل بي أقاربي الذين يسكنون في المسكن الذي كان يتكلم منه الطالب السورى ، وقالوا لي إن الطالب ترك عندهم « لفسّة » وإنهم رفضوا أخذها ، ولكنه تركها وأسرع ، وقد بذلت جهدا كبيرا لإعادة « اللفة » إلى هذا الطالب الذي ظن أننى أقبل هذا المنكر •

وهذه الأحداث المتكررة جعلتنى أصرخ : هل أخذت مرة « رشوة .» فشاع ذلك عنى وراح الطلاب يتقربون إلى بالرسما ؟

وأجبت نفسى بأنى لم أقبل قط أية رشوة تحت أى إسم وأى " ظروف • فلماذا إذن يقع ذلك معى ؟

وسألت بعض الزملاء عن ذلك فطمأنونى بأن ما حدث لى حدث لغيرى ، وأن ذلك أصبح عادة منتشرة .

ولست أدرى بعد ذلك إذا كانت هـذه « الهدايا » عرفت طريقها للجامعة وأن الطلاب تكلموا بها مع بعضهم البعض ، فراح كل منهم يقتد ، ذمة أستاذه بهذا الثمن الرخيص •

وقد أثرت حديثي هذا فى أمكنة أخرى ، وتساءلت عن السر فى هذا الاتجاه ، وحاول بعض السامعين أن يهو من على الأمر وأن يوضح لى أن هذا الذى أشكو منه شائع فى كثير من الأوساط تحت أسماء مختلفة ، وذكرنى بعض الزملاء بالدعوات التى توجَّه لكبار الناس هنا وهناك

لزيارة بعض الأقطار والقاء محاضرة أو اثنتين هناك ، والتكريم الواسسع والمكافآت الباهظة التي تدفع لهؤلاء ، ويحدث في إثر ذلك تسهيلات لأبناء هذه البلدان أو تيسيرات مختلفة مما يوحي بأن المحاضرات الميمونة لم تكن كل شيء ، وقد أحس بعض كبار الزائرين بما تحمله هذه الهدايا مسن معان فر فضوا تسلمها ووجهوها للدولة ولم يأخذوها لأنفسهم معان فر فضوا تسلمها ووجهوها للدولة ولم يأخذوها لأنفسهم

تلك صيحة اكتفيت فيها بالحديث عن نفسى وعن تجاربى دون أى تلميح أو تصريح بغيرى ، وأرجو أن يقطع دابر هذا الوباء ، وألا يخدعنا أى اسم يحمله ، فقد قدّمت هدية لعمر بن عبد العزيز ، فرفض قبولها ، فقال له مقدمها : إن الرسول قد قبل الهدية ، فأجاب عمر : هى لرسول الله هدية وهى لنا رشوة ، أى أن الرسول معصوم عن الانحراف عن الحق بسبب الهدية ، فالهدية ستظل هدية بالنسبة له ، ولكننا غير معصومين عن ذلك ، وستنقلب الهدية إلى رشوة معنا ، وذلك قول في منتهى الحكمة ،

واعتقادى ان الرشوة بكل أسمائها ينبغى أن تعد جريمة كبرى يتجه القانون لبيان خطورتها • وللتحذير منها ، وينزل بمرتكبها أقسى عقاب •

# مشكلة الكتب الجامعية من زوايا لا يعرفها الناس

المديث عن الكتب الجامعية حديث قديم متجدد ، وقد أدبدت مشكلة الكتاب الجامعي مشكلة عويصة ، يمكن القول إنها استعدت على الحل إلى درجة كبيرة ، وكل الناس يذكرونها دون أن يستطيعوا أن يصفوا لها العلاج الشافى ، وسأحاول هنا أن أصور هذه المشكلة تصويرا حقيقيا . وأن أصف لها العلاج ، فأنا حكاستاذ وكزميل لأساتذة ومدرسين عديدين حان أعرف عنها الكثير ، وأستطيع تشخيصها بدقة ، والتشخيص الدقيق يقود غالباً إلى العلاج الصحيح ،

ولنبدأ بسؤال جرىء هو: هل كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عندهم موهبة التأليف ؟

والإجابة الصريحة الجريئة هي بالنفي دون شسك ، غالمدرس شي، والمؤلف شيء آخر ، وقد يكون المدرس مؤلفاً ، وقد لا يكون و والجيل الذي سبقنا من الأساتذة ، عبر واحياتهم العلمية مدرسين بالجامعة وأساتذة ، وكانوا موفيّقين في وقفاتهم بالمدرجات وقاعات المحاضرات . ولكن الكثيرين منهم لم يدوّنوا شيئاً ، أو كتبوا كتابات قليلة ، وأسما، هؤلاء معروفة بوضوح في المحيط الجامعي ،

وفى الخارج يمضى الأستاذ عمره كله يحقق فكرة أو يتعدد بحثا ، فالاهتمام متسَّمه للكيف ، وإذا استعرضنا الأساتذة الذين درسنا عليهم في الخارج نجدهم جميعاً من هذا الطراز مثل برفسور لويس ودكتور ريس وبرفسور أربري .

وكثيرون من شيوخ الأزهر عبروا القرون وعاشوا يعلم ما كتبه السابقون ، وقلم من أمسك منهم بقلمه ليكتب كتابا أو مجموعة من الكتب .

وفى ضوء هذا الوضع لم تكن هناك مشكلة للكتاب الجامعى ، لا من حيث تأليفه وجودته ، ولا من حيث بيعه وتوزيعه .

وعندما بدأ التأليف في الجيل السابق اتجه المؤلفون إلى الفكر العام ، وكان هدفهم خدمة العلم ، ولم يكونوا يكتبون ... في الغالب ... للطلاب ، وإنما للمكتبة العربية وللمثقفين على العموم ، وتحت هــذا الشعار ظهرت مؤلفات أحمد أمين وطه حسين وأحمد الشايب ، وكان الإقبال عليها من خارج الجامعة أكثر من الإقبال عليها من الجامعة ، وبخاصة أن بعض كتاب ذلك الجيل لم يكونوا من أساتذة الجامعات مثل عباس العقاد والمازني وهيكل وتوفيق الحكيم وسواهم ، وأقبل الناس عليهم إقبالا كبيراً ،

وتطورت الأمسور في الجامعة وأصبح التأليف ونشر المؤلفات أساساً للترقية ، ودخل عالم التأليف فئات من المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة راضين أو كارهين ، ولا شك أن هناك كتبا رائعة وأبحاثا ممتازة اخرجها الزملاء هنا وهناك ، فملأت فراغا كبيرا في المكتبة العربية ، واستحق مؤلفوها التقدير والإعجاب ، ولكن بجانب هذه المؤلفات ظهر إنتاج فج كتب فقط لتحقيق الترقية ، وهنا أقف وقفة لأذكر بصدق بعض مظاهر هذا اللون من التأليف ليعرف المستولون والقراء أصل مشكلة الكتاب الجامعي .

مرَ بنا مرة ونحن جلوس زميل من الزملاء ، ورأيناه يتجه للمكتبة بحماسة ، فناديناه ليجلس معنا ، فأجاب : آسف ، إنى ذاهب الأولف كتابا الأن موعد الترقية قد أوشك أن يجىء ، وهكذا اتجه هذا الزميل ليؤلف كتابا بالضبط كما يذهب الإنسان إلى مطعم ليتناول الغذاء أو إلى النادى ليستريح ،

ولابد أن نتخيل مدى مالهذا الكتاب من جودة إلذ أُلتّف في مثل هذه الظروف •

هل هذا النوع من التأليف قليل ؟ ويمثل أصحابه قلة بين أعضاء هيئة التدريس ؟

الإجابة بالنفى ، وحسبك أن تعود إلى إحصائية لتدرك فيها أن أكثر ما يخرجه أعضاء هيئة التدريس يظهر قبيل الترقية بفترة وجيزة ، بل يقدد بعضهم أجزاء من الكتاب قبل أن يتم طبع الكتاب ، أو يقد مسه مجزءا (ملازم) قبل أن يتم تجليده ٠

وفى ظروف كثيرة تحين غرصة أو غرص للترقية فى وقت غير متوقع . كالتى تحين عند كتابة هذه السطور (يوليو سنة ١٩٧٢) إذ جـُعلت مــــد. خمس سنوات كافية للاستاذ المساعد ليقديم إنتاجه ليصبح أستاذا ، وكانت المدة قبل ذلك سبع سنوات ، فقد اتجه الأساتذة المساعدون الذين أمضوا الفترة اللازمة ليؤلفوا بعض الكتب حتى يتقدموا مطالبين بالترقية ، واتجهنا نمن إلى حثهم لإعداد أنفسهم لهذه الفرصة ، ولولا هذه الفرصة لتوانوا وتمهلوا فى التأليف .

وعندما يصل عضو هيئة التدريس إلى نهاية السلم أى إلى الأستاذية نجده يستريح من هذا التأليف أو التكليف ، وقل أن ينتج شيئا بعد ذلك ،

وأعود فأكرر ما سبق أن أشرت إليه من أن موهبة التأليف موجودة عند كثيرين من الأساتذة ، وأن هؤلاء يؤلفون خدمة للحركة العلمية واستجابة لدافع داخلي علمي عولكن حديثنا هنا عن التأليف الذي يكتب للترقية أساساً ، وما أكثر هذا النوع ،

وعلى هذا فالجامعة لا تكتفى من المدرس بالمتدريس وإنما تطالبه بالتأليف ، وعلى المدرس أن يؤلف طائعاً أو كارها .

ثم تبدأ خطوة أخرى بعد التأليف هي خطوة النشر ، فمن السذى سينشر هدا الكتاب وينفق على إخراجه ؟ ولنتذكر أن متوسط تكالميف نشر الكتاب هي تقريبا ألفان من الجنيهات ثمنا للورق والأكليشهات وأجرة الطباعة ، من الذي سيدفع هذا المبلغ ؟

الحقيقة الواضحة هي أن المؤلف أو مدرس الجامعة يواجه من الناشر سؤالا روتينيا هو: هل هذا الكتاب مقرر ؟

فإذا كان الكتاب مقررا قبلك الناشر دون تردد ، والتزم المؤلف بتدريس مادته وتقريره على الطلاب .

وإذا لم يكن الكتاب مقرراً غلا سبيل لنشره ، أو أن السبيل لنشره خسئيل للغاية وبخاصة للمدرسين الذين لا يزالون فى أولى درجات السلم ولم نشتهر أسماؤهم بعد ٠

حتى المؤسسات العامة التى يمكن اعتبارها حكومية مثل دار المعارف تسال هـ ذا السؤال ، غإذا كان الكتاب مقرراً عرف طريقه للمطبعة دون تواني ، وإن لم يكن مقرراً فأحسن ما يواجه به الكتاب هو الإحالة إلى لجان الفحص وقد ير فض دون إحالة إليها ، ولجان الفحص قد ترفضه وقد توصى بطبعه غإذا أوصت لجان الفحص بنشره غإنه يأخذ دوره بين مطبوعات الدار ولا يدرى أحد متى يجىء هذا الدور .

والكتاب المقرر يكو تن أحياناً مأساة ، فقد يكون ضحلا ، وقد يكون فى موضوع غير مهم ، ولكن التدريس يخضع له فلا يصبح المنهج هو أساس التدريس ، وإنما يصبح الكتاب هو الأساس •

ولست أستطيع أن أذكر نماذج من هذه الكتب ، وفى ذهنى منها عشرات المنماذج ، لأن كتابى هذا لم يكتب ليشتهر بأحد وإنما ليسهم في إصلاح الأحدوالي •

وفى كثير من الحالات يخسر المؤلف مبلغا مالياً إن نشر الكتاب على نفقته وذلك حيث تكون الأقسام قليلة الطلاب كقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب ، حيث يمكن عدم الطلاب على أصابع اليدين ، وحيث يقلل العدد ببعض الكليات ، فقد كانت كلية دار العلوم خلال سنوات كثيرة ، قليلة العدد مما لا يساعد على توزيع الكتاب توزيعاً معقولا ،

وعلى هـذا فمشكلة الكتب الجامعية لا تمس الطلاب فقط ، ولكنها مشكلة يعانى منها الفكر ، ويعانى منها الأساتذة ، فالفكر الرفيع يعانى من فيض التأليف الذى يـُصـنع من أجل الترقية لا من أجل خدمة العلم ،

وهو لذلك لا يجد وسيلة للانتشار إلا عن طريق الطلاب الذين يرتبط نجاحهم بمطالعة هذا الكتاب •

والدرس بالجامعة ضحية أيضاً من ضحايا الكتاب الجامعى ، ضحية وهو يعانى من أجل التأليف لغرض الترقية ، وضحية وهو يلتزم بتوزيع هـذا الكتاب تبعاً لوعد ضرورى قدمه للناشر ، وضحية وهو يقف أمام لجان الضرائب تحاسبه بعنف وتطلب منه نسبة كبيرة مما ترى أنه حصل عليه من ربح فى بيع الكتب ، وهنا يتساعل المؤلفون ، وبعضهم يكتب فى الذّرَّة ، وبعضهم يكتب فى الطب ، وبعضهم يكتب فى السياسة والآداب والأديان والتاريخ والحضارة ، هؤلاء جميعاً يتساعلون : لماذا يعفى مؤلفو الأغانى ومؤلفو الأفلام والتمثيليات ٠٠٠٠ من دغع الضرائب على ربع صافى أرباحهم وما أكثر هذه الأرباح ؟ ولا يعفى من ذلك المؤلفون فى العلوم والآداب والاجتماع ؟ ألا تقف الذّرَّة والفكر السياسى والعلمى أو ما ماثل ذلك موقف المساواة مع الأغنية والفيلم والتمثيلية (١) ؟

وننتقل الآن إلى نقطة أخرى هي أن القوانين الجامعية ترى التاليف معياراً يقاس به عضو هيئة التدريس ، وهذا يسلمنا إلى مجموعة من الأسئلة هي:

- ١ ... هل حقيقة يدل التأليف على مكانة المعلم العلمية ؟
- حوال حقيقة لا يرقى إلى الدرجة الأعلى إلا من أسهم بأبحاث وكتب منشورة فى خدمة العلوم والمعارف ؟
- ٣ وهل غص الإنتاج يتم بطريقة دقيقة غينال كل ذي حق حقه ١

ف الإجابة عن السؤال الأول نكرر ما سبق أن أشرنا إليه من أن جودة التأليف لا تدل على براعة المؤلف كمعلم ، فكثيرون من المؤلفين يضيقون بالوقفة فى المدرج ، وقد يعجزون عن السيطرة على جماهير المطلاب ، أو تكون أصواتهم غير قوية ٠٠٠٠ وكذلك كفاءة المعلم لا تستلزم

<sup>(</sup>١) كان هذا التصرف المشين في عهد عبد الناصر ، وقد صححت هذه الأخـوال بعده .

مهارة فى التآليف ، فقد يكون المعلم قادراً على فهم الفكرة من مراجعها وقادراً على نقلها آلى الطلاب ، ولا يستلزم هذا ملكة اقتراح مشكلة لم تكتب من قبل ، وإعداد مراجع لها ، ووضع خطة لبحثها ، و إلى غير ذلك مما يتطلبه التأليف ، ولعل حاجة الجامعة إلى مدرس أشد من حاجتها إلى مؤلفين ، أو قل بوجه الدقة إن الجامعة إذا احتاجت الى مائة مدرس مثلا فإنه يكفيها عشرة من المؤلفين ،

وفى الإجابة عن السؤال الثانى أقول فى إصرار إن الإجابة بالنفى ، وإن الناس جميعاً يرقون ، وأننا نغير فى التقرير لنجعله صالحاً كجواز مرور للدرجة الأعلى ، وأن أقصى ما تستطيع اللجان عمله هو التسويف قليلا ، أو طلب مزيد من الأبحاث أو تأجيل سنة ، ثم تكون الترقية ، ولو لم يتضف شيء ذو بال إلى ما قدمه عضو هيئة التدريس من قبل ، وليس من المعقول ، ولا من المقبول أن يتقبل شخص ما عضوا فى هيئة التدريس بعد حصوله على الدكتوراه ، ثم يركن على الرف ، ويسبقه من كانوا بعده ، ليس هذا معقولا ولا واقعا ، فواقع الجامعة يقرر أن الصف يمشى كطابور، الجند ، ولو أصبح اللاحق سابقاً لحصل صراع ما أجدرنا أن نتحاشاه ،

### اللجان الدائمة للترقية:

وفى الإجابة عن السؤال الثالث تجدنا وجها لوجه أمام لجان الترقية وبخاصة ما يسمى اللجان الدائمة ، والحديث عن هذه اللجان طويل ومرير ، وقد تعرضت الصحافة لها بكثير من النقد ، وأحصت عليها صوراً عجيبة من الانحراف ، وسأنقل هنا ماذكرته جريدة الأخبار يوم ١١ من إبريل سنة ١٩٧٣ عن إحدى هذه اللجان ، يقول المحرر الأستاذ محمود عارف :

« شهدت قاعة لطفى السيد بجامعة القاهرة حدثا لا يتكرر كثيراً • • فقد أصدر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حسن إسماعيل رئيس الجامعة قراراً بإجماع الأصوات بترقية اثنين إلى وظيفة أستاذ مادة الكيمياء ، وهما الدكتوران : انجيل حبيب وجمال مصطفى بكلية الطب وترقية الدكتون

سعد الزنفلي إلى وظيفة أستاذ بكلية الصيدلة ، وذلك على خلاف ما قررته اللبنة العلمية .

« ولقد جاء إجماع مجلس الجامعة بأحقية الثلاثة فى الترقية بعد أن تبين المجلس أن هذه اللجنة وقعت فى تناقض خطير مع نفسها ، فهى توافق على ترقية البعض وترفض الآخرين رغم أن أبحاث الفريقين واحدة ، و منظرت أبحاثهم التى تقدموا بها للترقية فى فترات ليس بينها فاصل زمنى كبير ، فقد عقدت اللجنة اجتماعاً فى يناير والثانى فى مارس من العام الحالى ،

« إن الأصل فى اللجنة العلمية أيا كان تخصصها إنها أعلى سلطلة علمية ، كلمتها هى القانون وأعضاؤها قضاة يحكمون بين الناس بالعدل . لا تستهويهم الأهواء ولا تغريهم المنافع المتبادلة ،

« ولكن ما حدث أمر يؤسف له ، الأن الأستاذية تسمو على الأحقاد . وتعيف عن ارتكاب صغائر الأمور ، فهى رائدة تضيف ولا تهدم ، تثرى الحياة الجامعية بالعلم النافع والخلق القويم ٠٠ ولا يكفى أن يرفض مجلس الجامعة قرارات هذه اللجنة ، بل ينبغى أن يكون هناك الثواب والعقاب ، هذه ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن المجلس الأعلى للجامعات يبحث إعادة تشكيل اللجان العلمية فى جميع التخصصات ، فهل لنا أن نطلب إعداد صيغة قسم يؤديه أعضاء اللجان الجسد أمام رئيس المجلس الأعلى للجامعات قبل توليهم مسئولية هذا العمل الخطير ، وهذا أمر ليس بجديد ، فهو نظام معمول به فى النيابة والهيئات القضائية » ،

وكلمة الأستاذ محمود عارف قوية وصريحة لا تحتاج لمزيد من البيان ، ولكنها تفتح لى الباب لتقديم دراسة تحليلية دقيقة عن أسباب هـذه المزالق » التى تعرضت لها هذه اللجان .

وكلمة مزالق هذه مقتبسة من حديث صحفى آخسر نشره الدكتور

عبد المعنى خلف الله الأستاذ بجامعة القاهرة بجريدة الأخبار في ٢٥/٤/١٩٧٧ يتحدث غيه من مزالق بعض اللجان ونقاط الضعف غيها م

ولابد أن الدراسة التي أقدمها هنا ترتبط باللجنة الدائمة للتاريخ ، فمعرفتي بها أوسع وصلتي بها أعمق ، ولى معها تجربة تدعو للدهشة ، وأنا أشير لهذه التجربة وأنا أستاذ وقد وصلت إلى أرقى درجات السلم ، ولكنى أخاف على الأجيال القادمة ان يكون مصيرها في أيدى هذه اللجنة .

وعندما أتعرض للحديث عن اللجنة الدائمة للتاريخ أجد فيضا من المعلومات التى لو درست الأمكن أن يتغير وجه هذه اللجنة ، والمعلومات عندى على كل حال ، وأنا مستعد اللدلاء بها لو اتجهت العناية لتصحيح الأوضاع في هذه اللجنة ، وأكتفى هنا بالقليل من القول حتى لا ننشر على العالم أخطاء تردّى فيها بعض من تلعب بهم الميول على نمط ما روته كلمة الأستاذ محمود عارف .

#### وخلاصة ما أذكره هنا هو:

١ ـــ هناك تعصب واضح لمعهد ضد معهد في هذه اللجنة ٠

٢ ــ هنا أريد أن أقول إن اللجنة إما أن نصفها بأنها لا تقرأ الإنتاج الذي يتقدّم لها أو أنها لا تفهم ما تقرأ ، فليختر أعضاء هذه اللجنة أي الطريقتين أيسر لهم ، وعندى الأدلة واضحة ومحددة على هذا القول .

٣ ــ فى حالات معينة استبعدت اللجنة ترجمات قام بها المؤلف من اللغة المعربية إلى لغات أجنبية ، بحجة أن الأصل العربي قدم لترقية سابقة ، ونسيت اللجنة أو تناست ، أن النقل إلى اللغة الأجنبية عمل قائم بذاته ، فالترجمة من اللغات الأجنبية أو إليها عمل علمي يحسب للمؤلف أو المترجم ،

ع ـــ ف حالات معينة استبعدت اللجنة طبعات جديدة بها زيادات مهمة بحجة أن الكتاب قد قدم لترقية سابقة على الرغم من تنبيهها إلى التطور الكبير ف الدراسة ف الطبعات الجديدة التى حدثت بعد الترقية السابقة •

وأساس العناء الذي ترزح هذه اللجنة تحته هو انتقال الأمر من الرعيل السابق إلى الجيل الجديد ، فيوم أن كان أساتذتنا الدكتور أحمد عزت عبد الكريم والدكتور محمد عبد الهادى شعيرة والمرحوم الدكتور محمد مصطفى زيادة وأمثالهم يحكمون علينا كانت النزاهة طابع الحكم ، ولكن الأمر قد تغير يوم ضمت اللجنة زميلا سبق إلى الأستاذية فضم اللي الله المنت وأصبح يحكم على زميل له تأخر عنه عاماً أو عامين ، وربما كان هذا أقدم منه تخرجاً أو أكبر منه سنا ، وفي هذا الجو ظهرت المنافسة مل الأحقاد ،

ويندهش القارىء عندما يرى هذه اللجنة تجيز من لم تعرف المكتبة العربية له مؤلفا واحداً ، وتعرقل أو تحاول أن تعرقل من شهدت لهم كل الأوساط العلمية في الداخل والخارج بالكفاءة ، ومن آثروا المكتبة بمؤلفات عديدة ظهرت طبعات متعددة منها ٠

وكلمة أخيرة عن هذه اللجان فإن عضويتها خالدة تقريباً ، ومعنى ذلك أن العضو فيها يتحكم فى الطابور الذى يقف خلفه لأنه لابد لهذا الطابور أن يمر عليه ، وليس هذا التحكم ظناً بل هو واقع تؤيده شواهد محددة •

وفى كلمة أخيرة أقترح أن يتوقف نشاط هذه اللجان ، وأن تتواكف لجان خاصة لكل حالة ، لعلنا نقضى على هددا السيف المصلت على جماهير المثقفين •

#### عودة لمشكلة الكتاب الجامعي:

ولنعد لمشكلة الكتاب الجامعي لنقرر أن التأليف للترقية حرّم المجتمع الجامعي من التأليف الهاديء الهادف المتمهل الذي لا يرمي إلا لخير الناس وخدمة العلم •

وفى ظل هذا التأليف المرتبط بالترقيات اختفى التأليف الجماعي أو قلً ، وعن طريق التأليف الجماعي كان يمكن أن تزود المكتبة العربية

بطاقات يكمل بعضها بعضاً ليكون العمل فى مجموعه ذخيرة علمية مفيدة ، فلو أن أساتذة التاريخ عنوا بكتابة التاريخ واتجه كل منهم لكتابة حقبة تخصصه ، لتكون من العمل الجماعى موسوعة ضرورية دقيقة فى أقصر وقت ممكن ، ولو فعل ذلك أساتذة المفلسفة والقانون وغيرها من العلوم لعاد ذلك بالخير على المكتبة العربية وعلى المتقف العربي ولكن ذلك لا يتم فى ضوء الوضع الحالى ، لأن التوقيت الزمنى لا يوافق الجميع ، ولأن الاهتمامات مشتتة ، والعمل المفردى هو هدف الترقية المفردية ،

## اقتراحات لحل مشكلة الكتاب الجامعي:

لقد وعدنا في مطلع هذه الدراسة أن نصف العلاج لهذه المشكلة ، فماذا عندنا لها من علاج ؟

والإجابة جرئية نسجلها في النقاط التالية المتتالية :

أولا: ينبغى أن نتذكر تماماً أن التأليف الحالى \_ بشكل عام \_ لم يخدم الفكر ، ولا يدل على نبوغ المدرس ، وإسهام ف خدمة الثقافة محدودة للغاية ، فينبغى أن يتوقف الالزام به ليصبح التأليف بدافع الرغبة لا بدافع الترقية ، وهو بهذا سيقل قلة ظاهرة ، وبالتالى سيزول عبء التكليف بشراء هذه الكتب .

ثانياً: كل الناس فى مختلف الأعمال يرقون لمناصب دون تأليف بل بإجادة العمل الذى يوكل لبعضهم ، وإذا كان لابد من أبحاث علمية فينبغى أن تكتفى الجامعة بتقديم هذه الأبحاث مخطوطة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة ، وتقوم الجامعة بنشر ماتراه ممتازاً منها ، وهذا أيضاً سيزيل الكثير من الكتب التى تخلق مشكلة الكتاب الجامعى •

ثالثاً: تهتم الدولة اهتماماً جريئاً وواضحاً بحل مشكلة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ليتُنكع الكتاب تماماً من أن يكون مصدر رزق ، وسنتكلم بعد قليل عن الشكوى المالية لأعضاء هيئة التدريس •

رابعاً: يتوقف طبع المذكرات توقفاً تاما ، فأكثرها للاستهلاك المطى ولا يليق بالجامعة .

خامسا: وللمحافظة على الستوى العلمى المجامعة يوجه اكبر اهتمام الاختيار أعضاء هيئة التدريس من أول درجات السلم غلا ندع غرصه التسلق والتسلل ، ويكون ذلك باختيار المعيدين من بين العشرة الأوائل لكل غرقة ، والتعرف على قدراتهم خلال عملهم بالدراسات العليا ويمكن الاستغناء عن أى واحد لا يثبت كفاءة ممتازة خلال هذه الدراسات . وإذا دخل المعيد هيئة التدريس بعد حصوله على الدكتوراه تثرك المه التأليف ليكون منطقة حرة بالنسبة له ، ويرقى بعد مدة معينة إلى استاذ مساعد ، ثم بعد مدة أخرى إلى أستاذ ، على أن يكون التأليف ميزة خاصة يحصل عليها من يؤلف شيئا ذا بال ، فقد يسمى مدرسا متخصصا ، ويكون للتأليف الراقى الذى لا يلجأ له إلا الموهوبون ، وتظل هذه العلاوة تصرف التأليف الراقى الذى لا يلجأ له إلا الموهوبون ، وتظل هذه العلاوة تصرف التخصص مدة ثلاث سنوات مثلا ثم تقطع إلا إذا قديم عملا جديداً فيه إبداع وموهبة ،

وبمناسبة الحديث عن تربية المعيدين ليصبحوا أعضاء بهيئة المتدريس ، أقرر أن من الضرورى أن نلاحظ فى توجيههم مواهبهم الذاتية وما بهم من حس وذوق حتى يصبح مدرس الأدب أديباً ، ومدرس العروض شاعراً ومدرس البلاغة بليغاً غصيحاً ، غبعض الدراسات تحتاج مع الاطلاع والبحث إلى حس وذوق وموهبة خاصة ،

سادسا: يقرر القسم المنهج الذي يد رس ، ويوصى بكتاب من اثنين أو من ثلاثة ليستعين به الطلاب ، سيواء كان مؤلفو هيذه الكتب ضمن هيئة التدريس أو خارجها ، ويتحتم على من يقوم بالتدريس أن يلم بالمنهج كله في محاضراته ، ويحد د ثمن مناسب لكل ملزمة من الكتب المقررة وعدد مناسب من الملازم لكل ساعة من ساعات الجدول ، ويمكن أن

يكون ذلك فى حدود ثلاثة قروش للمازمة ، وعشرين مازمة للساعة من ساعات المحاضرات النظرية ، وفى الدراسات العملية ينظم ما يقابل ذلك ٠

سابعاً: تسهم أطراف متعددة فى تيسير الكتاب للطلاب بوجه عام وللفقراء منهم بوجه خاص ، وأقترح لذلك أن يسهم المؤلف بنسبة متوية من الثمن تخصم للطلاب جميعاً باعتبار الكتاب يباع منه عدد كبير ، فكأنه يباع بأسعار الجملة ، وتكون هذه النسبة بين ٢٠ / و ٢٥ / وتسهم الكلية بمبلغ تشترى به نسخا تعادل ٥ / من عدد الطلاب ، ويمكن أن يسهم صندوق الطلبة والحكومة أو الحكم المحلى بمبالغ مماثلة ، وتعار هذه الكتب للطلاب الفقراء بطريق المشرف الاجتماعى الذى يعرف هـؤلاء الطلاب والطالبات .

ثامناً: يتم الاتفاق مع المؤلفين على عدم إجراء تغيير ذى بالم عند إعادة الطبع إلا كل سنتين ، بحيث يمكن الانتفاع بالنسخ المعارة لدفعتين من المطلاب ، مع ملاحظة أن استعمال هذه الكتب مدة عامين سيقضى عليها تقريباً ، فلابأس من تجديد الطبع مع الزيادات وتجديد الشراء على هذا النسسق .

ولعلنا بذلك نكون قد وصفنا الحل الصحيح لشكلة الكتاب الجامعى ، وأوقفنا سيل الكتب التى ليست إلا معبراً للترقية ، وهو معبر يخلق مشكلات جمة فى نواح متعددة ، والله الموفق ،

#### استاذ الجامعة وشكواه المالية

الحديث عن شكوى أساتذة الجامعات من قلة مرتباتهم حديث مشهور. ولكن ما جذور هذه القضية ؟ وما مدى العناء الذى يقاسبه هؤلاء ؟

أريد هنا أن أعرض هذه القضية بدقة ، فهى فى الحق ليست قضية الأساتذة وإنما هى قضية الرأى العام ، قضية عشرات الآلاف من البيوت التى تتطلع لتلاحق آبناءها كل عام بالجامعات ، ولكنها قلما فكرت فى الأساتذة الذين سيتلقئون أبناءهم هناك ، وهذا فى الحق يسجل عتابا على الرأى العام ، ونقدا لتفكيره ، فكيف تحرص الأسرة بمختلف الوسائل لينال ابنها درجات عالية فى الثانوية العامة حتى يلتحق بالجامعة ، ولا تفخر إطلاقاً فى الجامعة التى ستتلقى هذا الابن ؟

## هل الجامعة بناء شامخ يضم الأولاد ولا شيء بعد ذلك ٢

إن المربين يقولون إن الجامعة أستاذ وطالب ومنتبة ومعمل وليس البناء الشامخ وقاعات المحاضرات إلا تحسينات أضافها التقدم المسادى . وكان سقراط يعلم مريديه تحت خلال الأشجار ، وكانت مساجد المسلمين تجذب العلماء والطلاب ، وطالما أخرجت للعالم خيرة العقول في مختلف العلسوم .

ويحدثنا التاريخ أن خلفاء المسلمين كانوا يضفون الهبات والمرتبات على المعلمين بشكل وصل أحيانا إلى حد الخيال ، فقد كان المأمون فى بيت الحكمة يعطى للمترجمين زنة ما يترجمونه من الذهب الخالس ، فالدى يترجم كتابا يأخذ ثقله ذهبا ، ولم تكن الكتب تكتب على أوراق ، وإنما على سعف النظم والقماش وأحيانا على قطع من الحجارة ، وهذا يدلنا على سعف النظم والقماش وأحيانا على قطع من الحجارة ، وهذا يدلنا على الأجر الضخم الذى كان يناله المترجمون والمفكرون ، ويحكون من الجاحظ أنه دخل البصرة مرة ، ثم خرج منها بثروة كبيرة بعد فترة قدسيرة . فسأله ميمون بن هارون : آلك بالبصرة ضيعة ؟ فتبسم الجاحظ وقال :

اهدیت کتاب الحیوان إلی محمد بن عبد الملك الزیات فأعطانی خمسة آلاف دینار ، وأهدیت کتاب البیان والتبیین إلی ابن أبی داود فأعطانی خمسة آلاف دینار ، وأهدیت کتاب الزرع والنحل إلی إبراهیم بن العباس الصولی فأعطانی خمسة آلاف دینار ، فانصرفت عن البصرة وكأن لی فیها ضیعة لا تحتاج إلی تجدید أو تسمید (۱) .

ومعلم الجامعة ليس ككل المعلمين ، لأنه يعطى من عقله ، ويعرض قبله ، ويشكتل المادة من جديد ، فهو لا يعلتم كتاباً و ضبع له ، ولكنه يتحرك داخل المادة بفكره ، ويقترح ، ويضيف ، ويبتكر ، وهو يعيش مع الأبناء في مرحلة خطيرة ستبقى آثارها في نفوسهم بعد التخرج ، وهو يتلقاهم وثقافتهم عامة فيمنحهم التخصص الذي سيظل معهم طيلة العمر ، في تكوين الشباب خطي ، وحقته على الدولة عظيم ٠

وللأسف لم يتجه الرأى العام للتفكير في حياة الأساتذة والمدرسين في الجامعات ، مع حرص الرأى العام أن يلقى بأبنائه في أحضان هذه الجامعات ، وتصور معى أن جامعات العالم ــ وهى في أشحد الحاجة إلى الأساتذة ــ جذبت علماعنا ومفكرينا وأغرتهم بالمال الوفير والراحة الجمة فأخذتهم إليها ، فإلى من ستلقى الأسر بأبنائها ؟

بل هناك ما هو أشق من ذلك ، فقد اتجهت الحكومة إلى إصلاح مرتبات الأساتذة ، وصر ح رئيس الحكومة أن مرتبات الأساتذة تختلف عن سواها من المرتبات ، فقد بقى « كادر » الجامعة حيث وضع من أمد بعيد ، وتطور « الكادر » العام ، وكان لابد من أن تمتد يد الإصلاح إلى مرتبات أساتذة الجامعات ، واقترح رئيس الحكومة إصلاحات مرضية إلى حدما ، ولكن للأسف و جد من الآباء من يعترض على هذا الاتجاه الإصلاحي في اجتماع المؤتمر القومي (يوليو سسنة ١٩٧٧) وحاول بعضهم غمز هذه المحاولة أو عرقاتها ،

<sup>(</sup>۱) معجم الآباء جـ ٦ ص ٧٠ - ٧٦ - رحلة حياة ١ الم ١٦ - رحلة حياة ١

وبعد هذا العتب الذي نوجهه للرأى العام نعود للمسالة لنتدارسها ، ولنعرضها بدقة على الرأى العام ، ليعرف عنها ما لا يعرف .

# من هم أساتذة الجامعة ؟

المدرس بالجامعة له تاريخ طويل قبل أن يصل إلى هذا المنسب ؛ إنه ذلك الذي كان صبياً يكدح ، ويعمل أكثر من سهواه من التلاميذ ، وكان يحرص على كل حصة وعلى كل درجة ، وكان بالتأكيد من أوائل الناج حين وكثيراً ما كان أولهم ، وخاض مراحل التعليم على هذا النمط ، وفي الليساس أو البكالوريوس كان أول الناجحين أو من أوائلهم المعدودين ،

ولهؤلاء الأوائل طموحهم وحقوقهم ، إنهم من الخامات الطيبة التى تعتر بها الأمم ، وتتلقى الجامعة مؤلاء المتازين لتبدأ معهم شوطا جديدا من البحث والدراسة ، غإذا كان المتخرجون الآخرون قد أخذوا يجنون بالليسانس أو البكالوريوس نتائج نجاحهم ، فإن الأوائل الذين أخذوا معيدين بالجامعة راحوا من جديد يكدحون ويذاكرون ويعيشون في المكتبات والمعامل عدة سنوات تحت ضنك شديد ليحصلوا على درجة الدكتوراه ، وأكثرهم يثر سكون إلى الخارج في بعثات ليحصلوا على الدرجات العليا منها ، وهناك في الخارج تصرف لهم مرتبات تتناسب مع البلاد التي يتعلمون بها ، وقد كنت طالباً بجامعة كمبردج بانجلترا ، وكانت تصرف لنا مرتبات سخية ، وكان هناك كذلك مرتب خاص للملابس يتصر في لنا مرتبن في العام ، ومبلغ يصرف كل عام لشراء الكتب والمراجع ، وكان متوسط ذلك حوالي مائة جنيه استرليني شهريا ، وهو كما قلت مرتب سخي بالنسبة لنا ، هذا مائي الرحلات العلمية الداخلية والخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها ،

وهناك عيون مفتوحة تتطلع لطلاب الدراسات العليا بالخارج ، رهناك إغراءات واسعة تعرض عليهم ليعملوا بالخارج عقب تخرجهم ، وكثيرا ما نجحت هذه الإغراءات مبقى أعضاء البعثات بالخارج ولم يعودوا إلى

مصر عقب حصولهم على الدكتوراه ، والذى دفعهم إلى ذلك ليس فقط ما تعرضوا له من إغراء مادى وأدبى ، بل ما كانوا يعرفون أنه سيكون مالهم عندما يعودون إلى مصر ، فقد كانوا يعرفون أن الثلاثين جنيها أو الأربعين في انتظارهم ، وأن نصفها يدفع إيجار مسكن ولا يتسع النصف الباقى لتكاليف المواصلات والملابس ، أما المراجع والدواء والطعام فلا يبقى له في الميزانية نصيب ،

ومع هذا فالكثيرون منهم يعودون حبا فى الوطن ووفاء له ، ورغبة فى خدمة الأجيال التالية ، وأملا فى تحسن الأحوال ، ولكن الحقيقة المرة طالما محمت بعضهم ففقد توازنه عندما فقدت الميزانية توازنها ، وكثيرون منهم لم يستطيعوا أن يرعوا زوجاد منهم لم يستطيعوا أن يرعوا زوجاد وأبناءهم ، وبخاصة أن هؤلاء الأولاد بعضهم ولد ونشأ فى أوربا وأمريكا وذاقوا للا أقول الترف للله ولكن طعم الكفاية ، فلم يكن من السهل أن يعيشوا فى الحرمان ، وأرجو أن يقنع القارىء بأن الدكتور المدرس فى الجامعة يقتضيه هذا المركز أن يسكن سكنا ملائما ، وأن يلبس ويطمو وأولاده فى مستوى لائق ، وأن يكون فى ميزانيته نصيب المراد والدوريات وبعض الأجهزة التى لا تقوم حياته العلمية بدونها ، والتى يثشير كى أكثرها من الخارج ، وبما يسمى العملة الصعبة ، فإذا لم نحقق لأستاذ الجامعة هذه الضروريات فإنه لن يؤدى عمله كما ينبغلى ،

وقبل أن أسترسل أقف وقفة قصيرة تصوّر من الواقع مصير نماذج من الزملاء ، حاولوا أن يعملوا بمصر ولكن قهرتهم الأحداث •

كان لنا زميل عاد من أرض الشمال ، وكان قبل عودته يسكن مساسرة عميدها يشتغل « قبطان » إحدى البواخر التجارية ، وفي مصر بدأ الزميل يتقاضى الثلاثين جنيها ، وحاول أن يجد مسكنا فسمع عن المئات أو الآلاف التي تدفع مقدماً أو ٠٠٠ وراح يسكن في فندق فلم يكف مرتبه أجراً للفندق ، وعاش في دوامة هائلة ، وفي يوم تلقى خطاباً من عميد الأسرة

التى كان يسكن عندها يقول له إن باخرته ستمر ببورسعيد فى يوم ذا . ويطلب الرجل مقابلته للاطمئنان عليه •

وشد" الزميل رحاله إلى بورسعيد للقاء الرجل ، وعلى ظهر الباخرة سأله الرجل عن أحواله ، فوحمفها الزميل إليه ، وذكر له ما يعانيه في حياته التي لا يبدو أنها ستصل إلى الاستقرار ، قال له الرجل : وماذ يرغمك على هذا العناء ؟ قال الزميل : وكيف الخلاص منه ؟ وحينئذ تلتى الزميل إجابة غيرت مجرى حياته ، فقد قال له الرجل : ابق حيث أنت على ظهر الباخرة ، وعد إلى رخاء العيش الذي آلفته بالشمال ، والتقطت أرض الشمال هذا الزميل كنزا من الفكر والأمل نظهي مطالب الحياة العاديهة ،

وعندما كنت طالبا بجامعه تمبردج بان معى زميل اسمه سعد وهو أيضا من ابناء المعادى وكان تخصصه بعيدا عن تخصصى ، كنت آدرس في مجال الدراسات الإسلامية ، وحان يتخصص في النبات ، وبعه ان حصل كل منا على درجة الدكتوراه سافر هه إلى أمريكا ليعمل هناك ، وعدت أنا لقاهرة وللثلاثين جنيها ، أو بالضبط ( سبعة وعشرين لا غير ) وحدث أن عركضت عليه إحدى الكايات الأمريكية أن يعلم بها اللغة العربية . على أن تدفع له مرتبا خضماً يزيد عن المرتب الذي يتقانساه كمتخصص في النبات والتربة ، ولكنه اعتذر ، وقال : است متخصصا في اللغة العربية . فتلقى عاصفة من النسطك ، وقيل له : ألا تستطيع أن تقرأ المسحف العربية . بلهجة عربية أصيلة ؟ ولما أجاب بالإيجاب . قالوا له : هذا على ما يعنينا ، ومع هذا فقد آثر زميلنا أن يبقى حيث يقضى تخصصه ، ولم يكن في هاجة ومع هذا فقد آثر زميلنا أن يبقى حيث يقضى تخصصه ، ولم يكن في هاجة إلى المسلولين : وما المسلولين المسلولين المسلولين المسلولين أستطيع أن أكتب لزميل متخصص في اللغة العربية ، وقالوا في مسذه الإسلامية ليحضر لكم ، وذكر اسمى لهم ، فرحبوا بي ، وقالوا في مسذه الطالة يصبح المرتب أكبر وأكبر •

وكتب لى صديقى سعد بذلك وذكر الرقم الذى يتسيل اللعاب ، والمن

جذورى كانت قد تعمقت بمصر ، وكنت أجد غيها كفايتى غلم أوثر فراقها ، وعدد كبير من الزملاء سافروا في صيف من الأصياف للخارج ، ومن هناك أرسلوا استقالاتهم للجامعات واستقروا في أعمال تدر عليهم ربحاً وفيراً ، وفرتوا بذلك من ضنك العيش الذي لاقتوه بمصر .

ولست أهب أن أسترسل في ذكر هذه النماذج ، فهي أشهر من أن نطيل عندها الوقوف .

على أن أساتذة الجامعات عندنا لديهم فرص لا تتوافر لسواهم ، فالجامعات العربية كلها تقريباً تتطلع إليهم ، وطلبات الإعارة كثيرة للغاية ، وتقتضينا مسئولياتنا العربية والعلمية أن نجقق لهذه الجامعات حاجتها مااستطعنا ، لنبنى معها مستقبل أمتنا العربية ، والإعارة ... كما أشرنا من قبل ... انتقال بمرتب المدرس أو الأستاذ إلى حوالى عشرة أكثاله بالقاهرة مع كثير من التسهيلات فى نواح مختلفة ، وعندما يعبود المدرس مسن الإعارة تواجهه من جديد نفس الصدمة التى واجهته وهو عائد من البعثة ،

كلمة مهمة نعترض بها حديثنا عن أسانذة الجامعات المصرية بمناسبة الإعارات لنتكلم عن قدر نا كدولة تنتج الرجال وتعديهم ثرواتها إذا أنتجت الدول الأخرى مختلف الصناعات أو المعادن ، فقد حققت مصر استقلالها كله أو أكثره عن تركيا من مطلع القرن التاسع عشر ، وأنشأت المدارس فالجامعات والمعاهد ، وخطت في سبيل التقدم والمعارفة خطوات واسعة ، وعندما حصلت الدول العربية الأخرى على الاستقلال لم تجد غير مصر ملجأ لها لتستعير منها المعلمين والمفكرين ليسهموا مع إضوائهم العرب في بناء دولهم وحضارتهم ، وقام المصريون بهذا الدور بنشاط ملموظ في مختلف البلاد ومختلف الميادين الفكرية ، وهكذا كان لبلادنا الشرف أن أنتجت الرجالي الذين حملوا المسئولية العلمية في البلاد العربية ، بل حملوها إلى البلاد الإسلامية كذلك ، ثم تعدوا هذا النطاق إلى دول أخرى في أوربا وأمريكا اعتمدت على أبناء مصر في دراسات مختلفة ، وبخاصة في الدراسات العربية والإسلامية و

وهكذا ينبغي لنا أن نتذكر دائما أن لدينا طاقات من الرجال يمكن ان نفيد بها ونستفيد ، ويتحتم أن نعنى بهذه الطاقات لتخلل لنا وتنفع سوانا . وألا نهملها فتتركنا إلى وطن غير وطنها الذي نشأت فيه •

هذا وسيظل الأستاذ المصرى نموذجاً لا يباريه سواه في نشامله ومواهبه التي اعترف بها الجميع •

ولنعد لمرتب المدرس أو الأستاذ بالجامعات المصرية لنذكر أن بعند. يعارون للجامعة الأمريكية في قلب القاهرة ، وليس في الإعارة للجامعة الأمريكية بالقاهرة اغتراب أو بعد عن الأهل والوطن ، ومع هذا غالمرتب يقفز قفزة واسعة غيصل أو يقرب من مرتب المعار للخارج ، مما يجعل المقارنة عسيرة بين الأستاذ بجامعة القاهرة ، وزميله الذي جذبته الجامعة الأمريكية بميدان التحرير ،

ونقطة أخيرة نختم بها هديثنا هي : مامرتب الأسستاذ العراقي في جامعات العراق ؟ والأستاذ السسوري في جامعات سوريا ؟ والأسستاذ السسوداني في جامعات السسودان؟

لقد عملنا مع هؤلاء فى بلادهم ، وكانت مرتباتنا كمعارين معتربين قريبة جدا من مرتباتهم فى بلادهم ، حتى فى البلاد التى لم يتدفق فيها البترول كالسودان ، ولا داعى لأن نذكر فى هذه المقارنة مرتبات الأساتذة الإنجليز والأمريكان لأن الخيال لا يلعب بعقولنا ، ولأن أهدافنا قومية وطنية أكثر منها مادية ، وكل ما نطلبه أن نحقق لأنفسنا وذوينا ضروريات الحياة بيسر لنتفرغ للمهمة الكبرى التى تتطلع لها عشرات الألوف من الأسر كل عام ،

### الدراسات الطيسا بالجامعة

الدراسات العليا تكوين جديد الإنسان الجامعى ، وهذا التكوين يتخذ وسائل جديدة غير تلك التى كانت تتبع مع الطلاب قبل الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ، فالطالب فى فرق الليسانس و البكالوريوس يتلقى محاضرات تشرح له المناهج المختلفة ، وفى كثير من الأحوال تتجه الاتساع أكثر من اتجاهها للعمق ، ولكن الحال يختلف فى الدراسات العليا ، فليس فيها محاضرات ، وإنما فيها إرشاد وتوجيه ، فالوجبة لم تعدّ تتقديم للطالب ، وإنما عليه أن يتعديها هو بإرشاد أستاذه ، والمفكرة لم تعد تتلقى له وإنما عليه أن يبحث عنها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر تتجه الدراسات العليا للعمق واقتراح الشكلات وحلها أكثر مسن اتجاهها للاتساع والتعميمات ، فمرحلة الاتساع والدراسة العامة يتُفْرض أن الطالب قد انتهى منها فى فرق الليسانس أو البكالوريوس ،

ففى فرق الليسانس يقود الأستاذ السيارة وعليه كل مسئوليات الركب ، وفى الدراسات العليا يدرب الأستاذ مريده على القيادة وعلى التراماتها بإشرافه وإرشاده حتى إذا نجح قادها بنفسه بدون مرشد .

تلك هى الدراسات العليا كما تعلمناها وكما أوضحتها فى كتابى «كيف تكتب بحثا أو رسسالة » وهذا يجعل مهمة الدراسات العليا صعبة ويجعل الذين يستطيعون حمل أعبائها من الطلاب قليلين •

والدراسات العليا أساساً تتجه للمعيدين لتكوين الجيسل الجديد الذي سيحمل عبء العمل في الجامعة بعد الجيل العامل، وتوضع الوثائق والمكتبات والمعامل في خدمة هذا الهدف ويكون مع المعيدين أفراد آخرون من الموهوبين الذين يحاولون الحصول على الدرجات العليا ليكونوا أقدر على حمل المسئوليات بالقطاعات المختلفة بالدولة ، فهم هدية الجامعات للمجتمعات ، ليحملوا لها أحدث ما أحرزه العلم من تقدم وكشف ، حتى يشير العمل في خدوء العلم ، فيتحقق بذلك ما يقوله الإمام الغزالى :

# العلم بدون عمل جنون ، والعمل بدون علم لا يكون •

وأساتذة الجامعات يبذلون جهدا ضخما لا يعرف الكثيرون وسيشرفون على طلاب الدراسات العليا ، فكثيرا ما يساعدونهم فى اختيسار موضوع البحث ، وموضوع البحث نواة "لعمل يمكن أن يقوم به الأستاذ لنفسه وينسب له ، ولكنه يؤثر به تلميذه ومريده ، ثم يساعده فى تخطيط البحث ورسم معالمه الكبرى ، ولا يدرك إلا العارفون مدى الفرق بين تخطيط وتخطيط ، وفى كلمة موجزة هناك تخطيط يجعل تنفيذ العمل عسيرا ومستحيلا وتخطيط آخر يجعل التنفيذ يسيرا وسهلا ، ودور الأستاذ فى التخطيط واسع إذ أن الطالب قليل الدربة فى هذا المجال ، وليست له تجارب تساعده لوضع خطة حكيمة ،

ويسير الأستاذ مع الطالب بعد ذلك يرشده إلى المراجع أو يمديم بها ويمنحه كثيراً من فكره وآرائه لتبدو فى النهاية منسوبة للطالب ، وكثير مناته فى الحق قطع من قلب الأستاذ ، وعندما يكتب الطالب اجسزاء من رسااته يتناولها الأستاذ ليقرأها ويراجعها ويرشد الطالب إلى التحقيق والتمحيس والزيادة والحذف ، ويضطر الأستاذ آنذاك يترك عمله هو ، وكتبه التى تنسب إليه لينجز عمل تلميذه ، إن الإشراف على رسائل الدراسات العليا نوع واضح من الإيثار ، يقدمه جيل إلى جيل خدمة للعلم وللإنسانية ،

## ماذا يأخذ الأستاذ نظير ذلك ا

الإجابة أنه لا يأخذ شيئا ، بل يعطى من وقته وجهده وهكره ويعطل عمله ، ولا أحد يدرى بذلك تقريباً ، ومع هذا هالأساتذة راخسون ومقبلون على هذا العمل ، وهم يطلبون الجزاء من الله ، ويأملون أن يكونوا بذلك قد أدوا حق الوطن •

ولكن لنا وقفة مع الدراسات العليا ينبغى أن تؤخد ف الاعتبار . فالقانون يبيح للطالب الذي يحصل على تقدير « جيد » في الليسانس أو

البكالوريوس أن يتقدم للالتحاق بأقسام الدراسات العليا ، واعتقادى أن المصول على جيد ليس كافياً على الإطلاق ، وما أجدرنا أن نعطى المق لذويه ، وأن نقرر أن الدراسات العليا ينبغى أن تكون للموهوبين فقط ، أى يتحتم أن يكون هؤلاء حاصلين على تقدير « جيد جداً » أو « ممتاز » وبهذا نريح ونستريح ، فهناك طلاب طموحون ولكن لا ينبى طموحهم على أساس سليم ، ويدفهم هذا الطموح للالتحاق بالدراسات العليا من تقدير « جيد » والحق أقول أن هؤلاء يتعثرون دائماً ، وأكثرهم يفشلون ، والذين يتمون دراستهم قل أن ينتجوا عملا ذا بالله •

وهناك اقتراح نثبته هنا ، وهو تقليد متبع فى بعض جامعات العالم ، وذلك أن كل قسم من الأقسام يقترح كل عام موضوعات محدده للدراسة ، وتوزع هذه الموضوعات على المعيدين ، وما يتبقى منها يختار له أكف المتقدمين للدراسات العليا من خارج الجامعة ، ونحن بهذا نتحاشى رسائل كثيرة لا تضيف جديدا مهمنا للفكر العلمى أو الأدبى .

وكلمة أخيرة عن مناقشة الرسائل ، أثبت غيها ملاحظة تحققت لدى من طول الخبرة ، هى أن مناقشة الرسائل لا تُعكيق في الواقع امتحانا الطالب ، ولكنها في كثير من الأحوال « استعراض عضلات » يقوم به بعض المتحنين ليثبت به مقدرة خاصة ، أو ليغمز به زميله المشرف على الرسالة ، وهذه الاتجاهات يتحتم أن تتوقف ، وأن تكون المناقشة موضوعية لا غير ، ثم إن المدة التي تقضى غالبا في المناقشة وبخاصة في الرسائل النظرية ملويلة للغاية ، لأنها تمتد إلى خمس ساعات أحيانا أو أكثر ، وهي مملوءة بالهجوم والنقد ، ويحس المستمع أن الإعياء أصاب الطالب الذي يتناوب المهاجمون أدوارهم عليه ، ويجلس هدفا لحرابهم طيلة هذه المدة ؛ سم تكون النتيجة منحه أسمى التقادير ، والذي نراه أن المدة ينبغي ألا تتجاوز الساعتين في الماجستير والثلاث ساعات في الدكتوراه ، وأن يجعل المتحن هدفه إثارة أهم النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الايضاح أو الشرح ، لا أن

يستعرض صفحات الرسالة صفحة تلو صفحة ، ثم يتحتم أن يكون التقدير مناسباً للمناقشات التى دارت حسول الرسالة •

والمأمول بهذا أن تكون الدراسيات العليا أعظم جدوى للطالب وللجامعة وللمجتمع •

وبعد ٠٠٠ لقد وقفنا مع الجامعات ومشكلاتها وقفة طويلة تستحقها منا هذه الجامعات التى ترعى الفكر وتنمى العقل ، ولعلنا بذلك قضينا بعض المقوق لهذه المنارات العظيمة ٠ في الســـودان

## الروابط بين مصر والسودان:

ارتباط مصر بالسودان ارتباط وثيق ، خلقته الطبيعة ، وعززه التاريخ ، وهواه الدين والدم واللغة ، ومن العبث أن توجد توافع للفصل بين مصر والسودان ، غإن الإحساس العميق بين المصرى والسودانى ينتصر دائما على الدوافع الشريرة ، ويعيد الحب والود بين الشغبين ، أو قدل بين الشعب الواحد الذى انتصر أعداؤه مرة فقسموه شعبين ، وكلما آدرك هؤلاء الأعداء أن وسائل التجمع ستكتسمهم وتقضى على مؤامراتهم ، كلما أدرك هؤلاء الأعداء ذلك شددوا من قسوتهم ، وزادوا من المواجز التى وضعوها بين الشمال والجنوب ، ولكن ذلك كله إلى حين ، وان يستطيع العشب الطفيلى أن يقف فى وجه التيار الجارف ،

وقد كان من وسائل الدوافع الشريرة لتجزئة الوطن الواحد ، أن أخفوا تاريخ جنوب الوادى على شماله ، وكان عيباً واضحاً ادركناه ونحن طلاب ووعيناه ونحن مدرسون وأساتذة ، فقد اتضح لنا أن تاريخ السودان لا ينال حقه من الدراسة ، وأن المصريين يعرفون من تاريخ فرنسا وإيطاليا وانجلترا أكثر مما يعرفون من تاريخ السودان ، وإذا جهل المصريون ذلك فإن جهل العرب كان أشد وأشمل ،

ولم يقنع الاستعمار بهذه التعمية ، بل راح يذيع غمزات تثير جزءا من الشعب على جزء آخر ، وتصوره في صورة تزيد من القطيعة •

من اجل هذا رحبت بالدعوة التى و جسّه الله المعلقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الإسلامية بجامعة أم درمان الإسلامية ، وكان مدير الجامعة هو الأستاذ الدكتور كامل الباقر ، والدكتور الباقر صديق قديم زاملنى فى الدراسة بكلية دار العلوم ، وزاملنى فى الدراسة بانجلترا ، وعرفت فيه صفات جمة تجذب التعاون معه ، عرفت فيه تنوع المواهب وعمق الإخلاص ، وعرفت فيه العروبة الأصيلة والثقافة

الإسلامية الرفيعة ، ولهذا رحبت بهذه الدعوة واستجبت لها على الرعم من أنني كنت قد عقدت العزم عقب عودتى من رحلتى الطويلة بإندونيسيا الا أرتبط برحلات طويلة آخرى فى آية جامعة ، ولما خطر ببالى همذا العزم قلت لنفسى : إننى فى السودان لن اكون غريبا ، وإن انتقالى من جامعة القاهرة إلى جامعة أم درمان ليس إلا إنتقالا من مدينة إلى مدينة واخل الوطن الواحد فى أضيق حدوده ، واستقر الرأى على السفر ،

وكان مما قوى الاتجاه للاستجابة أننى أردت أن أدرس المنطقة التى كنت وصلت لها فى دراستى بموسوعة التاريخ الإسلامى ، وهى المنطقة التى تقع جنوب صحراء إفريقية ، والتى خصصت لها الجزء السادس من هذه الموسوعة ، فقد أيقنت أن هذه المرحلة ستتيح لى دراسة السودان وأنا بين أهله ، وأن أجمع مزيدا من المراجع عن هذه المنطقة لا تتوفر فى القاهرة ، وربما استطعت أن أنتقل من السودان إلى سواه من الأقطار الإسلامية حوله ، وقد حقيقت هذه الرحلة كل هذه الأهداف أو أكثرها ،

وكان هناك سبب آخر قو "ى عزيمتى للسفر للسودان ، ذلك أننى كنت دائماً أحلم بجامعة إسلامية بقلب إفريقية ، فالبلاد الإسلامية بقلب إفريقية الم تنتشر بها المضارة الإسلامية بعد ، ولاتزال في حاجة إلى مزيد من الدراسات الإسلامية ، والبلاد عير الإسلامية المجاورة للاقطار الإسلامية تحتاج إلى من يقدم لها دعوة الإسلام ، فإن خريطة الإسلام تتصل بشعوب لادينية وينبغى أن ننقذ الناس من اللادينية أو من البدائية ونجذبهم إلى عبادة الله ، وكانت أحلامى تمتد فتصور لى أن جامعة إسلامية فى أم درمان ليس من البعيد أن تفتح لها فروعا هنا وهناك على الحافة التى يلتقى بنا السلمون بسواهم لتكون هذه الفروع مشاعل إسلامية على الطريق ،

وفى جو هذا التفاؤل والأمل أعلنت استجابتى ، وبدأت أعد العدة لأرحل إلى الجنوب •

ذهبت إلى قريتي لأودع أهلى ، وبقيت بينهم بضعة أيام ، ولما عدت

للقاهرة راعنى أن عرفت أن رجال الشرطة يدقون بابى من حين إلى حين ، وأنهم تركوا إخطاراً لى بأن أذهب لوزارة الداخلية غور وصولى ، ولكنهم مع هذا يعاودون التردد على المنزل للتأكد من عودتى من الريف ، وليعيدوا التأكيد بضرورة الذهاب لهذه الوزارة دون تأخير ، وأسرعت للذهاب بين الدهشة والقلق ، وهناك استقبلنى ضابط صغير الرتبة ، وسألنى :

## مل تريد أن تذهب إلى السودان ٢

أجبت ــ وقد عرفت أن الموضوع يتصل بهذه الرحلة ــ : لا ، لا أريد ٠

لمعاد يقول : عندنا أوراق من جامعة القاهرة تقرر أنك تريد الذهاب المعمل بجامعة أم درمان •

هَاجبت : السؤال واضح وإجابتى عليه واضحة • لا أريد الذهاب لجامعة أم درمان وأنا مستعد أن أكتب لك بذلك الآن •

- \_ لإذا كنت لاتريد الذهاب فلماذا كتبت لنا الجامعة بذلك ؟
- \_ اسأل الجامعة ؟ أو افترض° أننى كنت أريد ثم عدلت عن رأيى ٠

وهنا دخل ضابط أكبر سنا وأعلى رتبة ، وتعر ف على وجهى مسن برامج التليفزيون التى أقدمها ، فرحب بى بحرارة طيبة ، وطلب لى بعض المشروب ، وسأل عما جاء بى إلى مكاتبهم ، فقلت له : كأنك ترى أن الحضور إلى هنا فيه شىء من الشبهة !! وضحكنا وأصبح الجو وديا جميلا ، وأطئلع على الأسئلة والإجابات فقال : ما هذا ؟ ، وأجبت بأن الرحلة إلى السودان إذا كانت ستستلزم أن تر سل أفواج الشرطة إلى بيتى عدة مرات خلال الأيام الماضية ، وإذا كانت الرحلة إلى السودان ستستلزم الحضور إلى هنا وتستدعى هذا الاستجواب ، فإن فى يدى أن أعتذر عن عدم القياد بها وكفى الله المؤمنين القتال ، وذكر الضابط الأول أننى كنت قد فصلت من الجامعة ، وأن هذا يستدعى بعض الإجراءات للسماح بالسفر ، فقلت من الجامعة ، وأن هذا يستدعى بعض الإجراءات للسماح بالسفر ، فقلت

لمه : كان الفصل من الجامعة سنة ١٩٥٤ ، ونحن الآن سنة ١٩٦٦ ، وفى خلال هذه السنين الطويلة عينت بوظيفة ديبلوماسية ، وعدت للجامعة ، وأسندت لى كثير من الأعمال الهامة ، فهل لايزال الفصل من الجامعة يلاحقنى ؟

وانتهت هذه الجلسة بالتراضى ، وشددت الرحال إلى عملى الجديد ٠

وفى السودان التقيت بأهلى ورغاقى ، وتحقق لى واقعيا ما كنت أهكر غيه ، الدم العربى ينساب فى كل وجه ، واللغة العربية الفصحى غالبة باهرة ، والإحساس برباط الود متبادل ، وتأثر بعض الناس بدعايات الاستعمار موجود ، ولكن غير منتشى ، وكان علينا أن نزيله ، ورو الدكتور كامل الباقي هفاغة شفاغة سمحة ، مع ذكاء نادر وعلم وغير ، ونائب الدير غضيلة الاستاذ مجذوب مدثن ثروة هائلة من العلم والخلق ، وأغاد الموظفين أصدقاء ودودون ، والطلاب كلهم القبال وأمل ، فى هذا الجول الماغل أمضيت عاماً وبعض عام ، وأمضيت هذا الوقت فى الجامعة وفى المجتمع ، عامت فى الجامعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ومقارنة الأديان ، وكان إقبال الطلاب عظيما يدعو للبهجة والأملي ، ولقد حاولت أن أسكب لهم نفسى وأضع بين أيديهم معارفى ، وقد تلقوا بغبطة وشغف ما وضعته بين أيديهم ، حتى ليمكن القول إن الدراسة التى شرهناها كانت أطول من الزمن الذى قضيناه معا ،

أما مع الجماهير فكانت لى جولات فسيحة واسعة ، فقد كانت الهيئات والمدارس تدعونى للحاضرات عامة فى المناسبات الإسلامية داخل المخرطوم وخارجها ، وكنت ألبى هذه الرغبة بكل ترحاب ، وأقدم لكل جيل وكل جماعة ما يتناسب مع فكرها وثقافتها ، وقد نظمت المجامعة دراسات لهيئات مختلفة ، وكنت أشترك فيها جميعاً ، فرجال الصحافة والإعلام قدمنا لهم دراسات مختلفة اشتركت فيها بنصيب كبير ، والأئمة ورجال الوعظ أعدت

الجامعة لهم حلقات دراسية قدمت فيها لهم الكثير عن الحضارة الإسلامية ومقارنة الأديان ، وكذلك فعلنا مع أمناء المكتبات ، وغيرهم ، وهذا جعل الجامعة مشعل نور للمجتمع كله ٠

# الاستعمار والتبشي:

وقد خلق الاستعمار فى السودان مشكلة كما خلق مشكلة فى كل مكان نزل به ، غالأكراد فى العراق ، والإسلام والمسيحية فى لبنان ، وزنوج الجنوب فى السودان ، • • • ولولا الاستعمار ما وجدت هذه المشكلات ، والاستعمار يبيث فى يده هذه الورقة ليلعب بها عندما يحتاجها ، غاذا لم يحتج إليها أهملها والقى بها بعيدا ، ولما تم للسودان استقلاله ، وحسب أن الأمر أصبح بيده ، وحاول أن يلعب دوره الحر فى السياسة العربية والإسلامية والعالمية ، حرك الاستعمار هذه الأداة • والذى يتتبع تاريخ التبشير فى إفريقية وآسيا يدرك أن المبشرين فشلوا تماما فى نشر المسيحية عن طريق الكنيسة أو عن طريق التبشير المجرد ، وهنا تحركت العقلية الاستعمارية فاقترحت طريقا المبشرين لينالوا بعض النجاح • وكان أن أسلمتهم زمام الصحة وتركت الهم الإشراف على المستشفيات ، والطفل ضعيف المقاومة والريض ضعيف المقاومة كذلك ، وبهذا استطاع المبشرون أن ينفذوا إلى نفوس الصبيان والمرخي وأن ينشروا المسيحية بينهم ، وأن يتخذوا من هؤلاء أعوانا لهم والريق وضعهم فى وظاؤن عدماسة عندما يشبعون أو يصحرون •

وعندما أراد السودان أن يتحرك بحرية تامة أثار المستعمرون أدواتهم في جنوب السودان ضد الحكومة الشرعية والحكم الوطنى ، وقادت المدارس والمستشفيات وخريجوها هذه الثورة ، فاضطرت الحكومة أن تؤمم المدارس والمستشفيات وأن تشرف عليها الشرافا مباشرا ، وأدرك المبشرون بذلك أنهم فقدوا الحصون التي يحتمون بها ، فثارت الكنائس على هذا القرار ،

(م ۱۷ - رحلة حياة )

غاممت المكومة الكنائس وأعلنت أنها ستشرف عليها وتعين بعض المسيحيين السودانيين لقيادتها ، وزادت الثورة اشتعالا ، واتخذت الغابات مقرآ لها ، واستعانت بعصابات المرتزقة •

والمهم أن تصرف الاستعمار؛ فى السودان طيلة الفترة الاستعمارية حال دون انتشار الإسلام واللغة العربية بالجنوب ، بل أضعف الدين وقضى على ما كان معروفا من اللغة العربية كما فعل بالنسبة للغة العربية فى الجزائر وكانت النتيجة أننى لم أجد أمامى بجامعات السودان أى طالب من أبناء الجنوب ، وكانت هذه مأساه طالما تحسرت عليها •

ولا تزال هذه المشكلة تعيش حتى الآن ، والإسلام لا يعرف تفاضان عن طريق الجنس ، وفي أحضانه التقت كل الأجناس والألوان ، ولعل ذلك يهيىء مستقبلا أحسن لهذه المشكلة الخطيرة .

وقد حصل لى موقف فى الجامعة يستحق الذكر ، فقد كانت جامعة أم درمان تعتمد اعتمادا رئيسيا على المصريين ، وكنا بها نمثل حوالى تسعين فى المائة من أعضاء هيئة التدريس لمختلف فروع المعارف ، وظهرت فى الجو الحزبى همسات تتساءل :

ــ أليس من بين السودانيين من يستطيع أن يدرس التاريــخ الإســـلامى ؟

ــ أليس من بين السودانيين من يستطيع أن يدرس كذا وكذا ٠

وأراد الأستاذ الدكتور كامل الباقر ــ وهو عالم حصيف ذكى مخلص ــ أن يقضى على هذه الهمسات بطريقة عملية ، فدعا السيد الاستاذ الصادق المهدى لزيارة الجامعة وكان سيادته قد استقال حديثاً من رياسة الوزراء ويقف قائداً للمعارضة التى تتبنى مثل هذه الهمسات ، وحضر رئيس الوزراء السابق ومعه بعض وزراء وزارته ، وكنت ألقى محاضرتى للفرقة الثانية عندما سمعت دقات على الباب ، ثم انفتح الباب عن هذه النخبة الكبيرة من

القادة ، واستقبلت م بسرور ، وعرضت أن يتفضلوا بالجنوس معنا ردحا من الزمن ليروا طرقنا الحديثة في تدريس التاريخ الإسلامي ، فوافقوا ٠

ثم انتقلت لعصور التاريخ الإسلامي غوضتً عتما بعد عصر . وابرزت ضرورة أن تشمل الدراسة الدول المنسية في التاريخ وهي تلك التي تقع جنوب الصحراء الاغريقية أو في جنوب شرقى آسيا •

ثم انثنيت للحديث عن الحضارة الإسلامية مبينا أنها تشمل نوعين هما الحضارة الفكرية والحضارة التجريبية ودور الإسلام في كل منهما •

والتقطت السودان البين الدور الذى يمكن أن يقوم به فى خدمة قضاياه وخدمة القضايا العربية والإسلامية بإغريقية بسبب موقعه كهمزة وصل بين العرب والزنوج ٠

وفى دهائق محدودة كنت قد استوعبت الخطوط البارزة للتاريخ الإسلامي كله ، ووفقنى الله فى ذلك العرض أروع توفيق ، فخرج هؤلاء القادة وهم يقررون أن قلة من الناس تستطيع أن تدرس التاريخ الإسلامي على هذا النحو ، وخفتت الأصوات التي كانت تتهامس ظانة أن من اليسير أن يستبدل بالمصريين غيرهم .

# الدول العربية ونكسة 1977 :

وموقف آخر ضخم عانيناه فى هذه الفترة ، وكان للسودان فيه موقف مشرف يذكر بكل خير ؛ ففى صيف سنة ١٩٦٧ حصلت الهزيمة المريرة التى منينا بها ، وانقضات علينا هذه الحثالة البشرية تعربد وتزمجر ، وكانت من قبل كالفئران تعيش فى الجحور ، فهبت كالعاصفة تنال منا وتسيطر على

على أرضنا وتهزم جيشنا ، لأن ساسة هذا العهد الأسود وجهوا كل اهتمامهم ضد الشعب ، وعفلوا إلا عن مصالحهم الخاصة ، وقد عانينا شر عناء من هـذه الهزيمـة ، ولكن آكبر نصيب من هـذا العناء حـل بالمحريين الذين خانوا يعملون بالبلاد العربيـة ، نادتر دسده البلاد العربية ترى مصر ملزمـة بأن تدانيع عن ألعرب وتنتصر ، وترى أن على مصر أن تعانى الجـوع والحرمان لتعد المجيوش وتشترى الاسلحة ، وأن عليها أن تنتصر ، فإن انهزمت فالويل لها ، ليس من اليهود فحسب ، بل من العرب ، الذين يتحتم أن يعيشـوا في ترف العيش ، وأن تريق مده الدماء والمـال لتضمن السلامة لهؤلاء المترفين .

لقد عرفت فى التاريخ الوسيط جماعات الأحابيش التى كانت تكترى بالمال لتدافع عن قوم أو تشترك فى الدفاع عنهم • وعرفت فى التاريخ الحديث جماعات المرتزقة التى تقوم بنفس الدور • ويذكر التاريخ الوسيط والحديث أن هذه الجماعات كانت إذا هزمت وسقط منها عدد من القتلى فى ميدان القتال ، فإن الأمم التى أكثرتها كانت تتقدم فى الحال لتقدم لها تعويضات باهظة ولتشجع هؤلاء على استعادة مكانتهم ليستأنفوا تنفيذ الدور الذى عهد لهم به •

لو كانت قوى مصر من الرتزقة لاستحقت من العرب عندما انهزمت أن يقدم لها العرب التعويضات والتشجيعات الوافية • ولكن جنود مصر يحمون العرب بلا مقابل ، والويل لهم من العرب إن فشلوا في الحماية •

إنه قدر أنا ، ونحن نرضى نسستعد للكفاح وأن ننفق عليه قدوتنا ونؤثره على حاجات أنفسنا ، وأن نسقط فى الميدان ، ونهب من جديد حتى تعلو كلمة الله ، وليعش فى الترف من يحب أن يعيش ، وليلازم الامبالاة من يحب اللامبالاة ، فلميادين القتال رجالها ، ولتع الحياة هواتها ،

وأغلب الظن أنه لم يخطر ببال أحد من العرب أن العدو يتربص بهم جميعاً ، وأن هزيمة هياق عربى معناه سير العدو خطى "أخرى للأمام

ليسطو على مناطق عربية جديدة ، فتخطيط العدو بعيد الدى ، واطماعه تتصل بمناطق الثراء والمال بالوطن العربي .

كان على العرب بعد هزيمة ١٩٦٧ أن يلتزموا بدخول المعركة بعد ان ضعفت مصر عن احتمالها في تلك الفترة ، وأن يقفوا في صف واحد أمام اليهود ، ولكن الذي حصل أنهم وقفوا في صف واحد ضد مصر ، وأنزلوا سخطهم بالمدرسين المصريين والأطباء والمهندسين الذين يعملون ببلادهم ، وكم لاقى هؤلاء المكافحون من عدوان العرب عليهم ، ذلك العدوان الذي شمل السخرية والكلمات البذيئة والتهجم القاسى .

## ماذا كان موقف السودان من هذه الأزمة ؟ "

الحق أن موقف السودان كان نبيلا النبل كله ، كريما إلى أبعد حالات الكرم ، لقد قاسمونا مرارة الهزيمة ، وأحسست بالجرح ينساب فى نفوسهم كما كنا نحس به وكانت كلمات العزاء والأمل دستور هولاء القوم السكرام .

لو كنت فى أى بلد عربى وجرى لى ما جرى للزملاء لهرولت عائدا لبلادى كما فعل البعض ، ولكنى فى السودان لم أحتج إلى ذلك ، وهذا الموقف كان عظيم الأثر فى نفسى ، وأنا الآن أنقله من جنبات النفس إلى الكلمة المكتوبة الخالدة .

## قضية الاعارة للفارج:

وهذا الموضوع يشدعنى للحديث عن موضوع آخر ، ذلك هو قيمة المعلم المعار من قطر إلى قطر ، وأقرر أنه لا يعرف مايعانيه المعار الغريب إلا المعار الغريب نفسه ، وقد مررت بهذه التجربة مرتين ، مرة فى إندونيسيا وأخرى فى السودان ، مع أنى كنت موفق الحظ فى المرتين فالشعب فى إندونيسيا ، وفى السودان يعرف الرسالة الضخمة التى يحملها المعار

ويعده رسول الفكر ، ترك الأها والوطن لينقل فكره وتجاربه إلى الآخرين ، فهو بذلك يقدم تضحية تفوق كل تضحية ، وليس هناك أى جزاء مادى يعدل ما يقدمه هذا المعلم ، والتاريخ يذكر أن الخليفة المأمون كان يقدم المترجمين والمؤلفين بدار الحكمة و ز ن أعمالهم من الذهب المخالص ، وكا ترد خازن بيت المال فى ذلك مرة لأن أحد هؤلاء قدم أعماله العلمية مكتوبة على أشياء ثقيلة الوزن ، صاح به المأمون : أعطه دون تردد ، فإننا نأخذ منه الباقى ونعطيه الفانى ، نأخذ دماء قلبه ونعطيه حطاما ، وليس هناك شيء يكافى دماء القلوب ،

وحسب من لا يدرك الصعوبات التي يعانيها المعار أن يتذكر أننا ونحن في الخارج مات أفراد منا وأعدناهم لمصر جثثا وكانوا قد ودعوها شبانا يفيضون بالحياة والحيوية ، وسقط آخرون مرضى وحملناهم إلى الطائرة ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة في جنبات الوطن ، ومرض آخرون أمراضا بسيطة كالزكام مثلا أو الصداع ، وعجزت كل الأدوية أن توقف هذا المرض واضطر الأطباء أن يعلنوا أن الدواء الناجح أن يعود المريض لوطنه ، وعاد هؤلاء وعادت لهم الصحة عندما استنشقوا نسمات الوطن ،

و في مطلع هذا القرن عندما أنشأنا الجامعات المدنية بمصر، وفي منتصف هـذا القرن عندما بدأنا حركة التصنيع، والآن ونحن نبنى جيشنا طبقا النظم العسكرية والأجهزة العسكرية الحديثة، كان لابد أن نستعين بأعداد هائلة من الأساتذة والخبراء، وقد دفعنا أضخم المرتبات لهؤلاء وأولئك، وأحسننا معاملتهم إلى أبعد حد، وحاولنا أن نجعلهم ينسون آلام الاغتراب، وقد يكون لى أن أقدم هنا مزيدا من التفصيل باعتبارى أعيش في ضاحية المعادى التى تضم عددا كبيرا جدا من هؤلاء الأساتذة والخبراء، وأشهد أن سكان المعادى على اختلاف طبقاتهم يشتركون بطريق أو بآخر في تكرب هؤلاء الذين جاءوا من بلادهم لعوننا ونقل خبراتهم إلينا، ترى ذلك في نادى المعادى الذي يترك المواطنون حقوقهم في الملاعب لهؤلاء الغرباء، وتراه في المواصلات حيث يقدم المصريون ضيوفهم على أنفسهم، وكذلك وتراه في المواصلات حيث يقدم المصريون ضيوفهم على أنفسهم، وكذلك

ترى ذلك فى دور العلم التى يلحق بها هؤلاء الضيوف أبناءهم ، وفى المحال التجارية التى يؤمها هــؤلاء لشراء مطالبهم ، وهيهات أن ترى أنانيا أو مستغلا إلا فى القليل النادر مما يعد شذوذا لا تخلو منه أى بلد من البلدان •

على أن مصر لم تستقبل الخبراء والمعلمين فقط ، وإنما استقبلت آلاف الطلاب الوافدين الذين جاءوا إلى مصر يوم كانت وحدها موئل العلم فى العالم العربى وفى إفريقية ، وقد كنت أستاذا بكلية دار العلوم وبها طلاب من ست وأربعين جنسية عبر قارات العالم ، ماذا فعلت مصر مع هذه الجيوش الجرارة من الطلاب ؟ الذى لاشك فيه أن مصر أحسنت الإحسان كله لهؤلاء ولاتزال تفعل ، وأعطيناهم من التسهيلات والمساعدات ما يحصل عليه الطلاب المصريون ، ولا نزال نخصهم بكثير من العون ، ليس ذلك من المن فى شىء ، فقد كنا نعتقد ولا نزال نخصهم بكثير من الجميع ، وأنها وطن لكل غريب ، ومما يدل على ذلك أن كثيرين استوطنوا مصر نهائيا ، أو أطالوا بها مدة إقامتهم ، أو سافروا وعادوا إليها ، وهذا شىء نفضر به ونعتز بالتمسك بحوافزه ،

ماذا تفعل الدول العربية أو بعضها بالخبراء والأساتذة المريين ا

لقد بدأت الدول العربية تنشىء المدارس والجامعات بعد استقلالها ،
أى فى العقد السادس والسابع من هذا القرن ، ولم تجد الدول العربية غير مصر ملاذا لها لتستعير منها مختلف التخصصات والخبرات ، وليست هناك دولة أخرى تنافس مصر فى إمكانها أن تعين أخواتها العربيات ، فالطبيب الإنجليزى أو الهندس الفرنسي لن يستطيع أن يؤدى عملسه بسهولة مع جماهير أكثرها لا تجيد اللغات الأجنبية ، وقد حاولت بعض الدول العربية أن تستعير من الباكستان بعض الخبراء ، ولكن ظهر أن كل واحد من هؤلاء يحتاج إلى مترجم يلازمه ، أما الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها فهى علوم تعدي وقفا على المفكر المصرى الذي يجوب بها الأرض جميعا لينشرها ويخدمها ،

واستجابت مصر بكل معانى الكرم فآثرت الدول العربيسة بخير أبنائها ، نعم بخير أبنائهما ، فقد كنا نقوم بامتحانات لاختيار أحسن العناصر الراغبة في السفر ، وتقدم هذه العنصر المتازة للدول العربية ، ووضعنا أسساً للاختيار تجعل أعلى الكفاءات أحق بالسفر .

ولقد كان طبيعيا أن تشكر لمصر هذه اليد ، وأن تعترف هذه الشعوب العربية بفضل الإشعاعات الفكرية التي يحملها المصريون إلى أبناء عمومتهم في الوطن العربي ، وبخاصة أن الحاجة لاتزال ماسة وستظل ماسة جيلا وأجيالا ، وبوجه أخص فيما يتصل بحملة درجات الدكتوراه الذين يبدو أن مصر ستبقى المعين المهم أو المعين الوحيد لهم لمدة لا يمكن التكهن بها .

## هل شكرت الشعوب العربية مصر على موقفها الحافل بالإيثار ؟

وأنا أقول الشعوب وأعنى ذلك لأن عتبى متجه للشعوب ، ولأن الهيئات الرسمية بالبلاد العربية تقوم بواجباتهما على وجه مرض ولو لم يكن ذلك لتوقيّفت هذه الإعارات ، أما الشعوب فنسمع عن معاملاتها للمعارين المصريين بما يدفع للاشمئزاز ، ويالهول ذلك إن كان صدقاً كله أو أكثره ، وقد ظهرت مع هذه المعاملة كلمات قاسية مثل التعييّش ـ الزحف المصرى ،

ولقد سمعت عن مسئول مصرى كبير أحسن الله جزاءه ، أدرك ما يعانيه المصريون في موقف معين ، فهتف : إذا كان هذا إحساسكم نحدو المصريين فنحن مستعدون أن نسحبهم لمصر في الحال ، ويالضخامة الفراغ الذي سيخلفه هؤلاء لو تم هذا التصرف ، وأعتقد أننا لانحب أن نفعل ذلك ، ولكن لانحب كذلك أن يساء إلينا .

## موقف مصر من الدول العربية:

هناك فكرة خطرت ولاتزال تخطر ببال الكثيرين هي أن تتفرغ مصر لنفسها ردحاً من الزمن تعيد بناء الحياة المصرية والقرية المصرية والإنسان المصرى ، على نمط ما فعل الاتحاد السوفيتي الذي أحاط نفسه بسياج اسموه حينذاك « الستار الحديدي » ولم يفتحه إلا عندما أعاد بناء نفسه في مختلف الميادين ، فخرج إلى الناس قوياً مارداً ، وعلى نحو ما مفعلت الصين عقب ثورة ماو ، ولو فعلت مصر ذلك لحققت نجاحاً عظيما ولقدمت لها إمكانياتها وسائل لنهضة عظيمة .

ولكن هذا الاتجاه لم يؤخذ به ، فقد غلب التفكير الذي يرى أن وضع مصر بين الدول العربية لا يجيز لها أن تعرض عن العالم كما فعل الاتحاد السوفيتى ، وكما فعلت الصين ، وأن النزام مصر نصو الدول العربية يحتم أن نقتسم معها حلو الحياة ومرها ، وأن مصر لو أدارت ظهرها للدول العربية عشر سنوات أو عشرين سنة ثم عادت لتتجه لهذه الدول فقد لاتجدها ، فكثير من الدول العربية لا تقوى على مواجهة الحياة وحدها ، ولو وقفت وحيدة في الحياة فسيبتلعها التيار ، وبقيت مصر تعيش للعرب ، وكانت هذه تضحية وإيثارا في دنيا نرجو أن تعرف التضحية والإيثار ،

تحية إلى السودان فى ختام حديثنا عن السودان ، لقد كانت السودان بلادى طيلة إقامتى بها ، وكان أهلها أهلى ، وإنى لأشيد بما نعمت به من ودم هناك خلال الفترة الخصبة التى أمضيتها مع الإخوة بجنوب الوادى •

لستات عامية

### منقت دمنت ته

فى رحلة الحياة هناك نقاط متناثرة مهمة لا تدخل تحت موضوع واحد ، ولا تحتويها غترة واحدة من غترات هذه المرخلة ، وقد جمعت هذه النقاط تحت هذا العنوان العام « لمسات عامة » ، وسيرى القارىء مدى مالهذه اللمسات من أهمية لافى حياة صاحب الرحلة غصب ، بل فى حياة كل إنسان بوجه عام •

### زوجسة الكاتب

كثيرون من المؤلفين يصدرون كتبهم بإهدائها إلى الزوجة والأولاد ، ذاكرين أن التفرغ لهذا الكتاب حرم الزوجة والأولاد من رعاية يستحقونها وراجين أن يكون في إهداء هذا الكتاب لهم ما يعوض هذا التقصير .

ولا شك أن كتبى طالما تسبطبت فى حرمان زوجتى وأولادى من وقت كان يمكن أن ينعموا به لو لم تستول دراساتى على وقتى وجهدى ، وطالما غررت من أولادى المخلو إلى قلمى وعقلى ، أو أبعدتهم عنى إذا حاولوا أن يقتحموا على خلوتى ، ومع هذا غلم يخطر ببالى أن أهدى أى كتاب من كتبى إلى زوجتى وأولادى ، وكنت أنظم إلى أى إهداء من هذا اللون نظرة فيها شىء من الامتعاض أو الدهشة ، فهذا الإهداء لن يعوض الزوجة ولا الأولاد شيئا على الإطلاق ، واعتقادى أنه شىء قام به شخص ثم قلده آخرون حتى صار تقليداً أشبه بالروتين يقوم به بعض المؤلفين حتى أولئك الذين لايسبب الكتاب لآلهم أى لون من ألوان الحرمان ،

وماذا يمكن أن ينال الصغير من سطور إهداء حملت اسمه ربما قبل أن يعرف القراءة ؟ وماذا يمكن أن تنال الزوجة من هذه السطور ؟ ثم إن القارىء الذى اقتنى هذا الكتاب ، ماذنبه أن تطالعه الصفحة الأولى بحديث المؤلف عن زوجته وأولاده ، وإذا صح أن هـذا الإهداء يمنح أى تعويض للزوجة والأولاد فأجدر به أن يكتبه المؤلف فى نسخة بخطه يقدمها لزوجته وأولاده دون أن يجعل ذلك إعلاناً يفرضه على من لا تهمه هـذه القضية ، وبخاصة أن المؤلف ليس وحده الذى يكثر م آله من المتع بسبب عمله ، فكثيرون من الموظفين والعاملين يقاسمونة نفس التصرف بدرجه أو بأخرى ،

ومن أجل هذا لم أكتب قط إهداء من هـذا اللون ، وجعلت صلتى مباشرة بالقارىء دون وسيط يقدمنى إليه أو قريب يستأثر بصفحة من

صفحات الكتاب ، ومن الحق أن أقرر أن زوجتى ترى هـذا الرأى ولم تتوقع أبدا إهـداء من هذا اللون .

ومن أجل هذا وجدت في « رحلة حياة » فرصة الأتحدث عن زوجتي أو اتحدث إليها ، فهي شطر حياتي ، ولها دور مهم في رحلة هـذه الحياة ، والحديث عن زوجة الكاتب يستدعى أن أقص قصة تحمل المعنى الدقيق لطبيعة الكاتب وحقوقه ، فقد أحسست مرة باضطراب صحى فاتصلنا بعيادة الأستاذ الدكتور « أبو شادى الروبي » الأستاذ بكلية طب القاهرة ، ومللبن من مساعد الطبيب أن يضع اسمى ضمن أسماء الراغبين فى أن يعرضوا انفسهم على الطبيب ، وفي المؤعد المحدد ذهبت إلى العيادة تصحبنى زوجتى ، وذكرت اسمى للممرض ومددت يدى بالأجر المصدد للكشف ، ولكن المرض رقض أخذ الأجر وأسرع يخبر الطبيب بحضورى ، وسرعان ما حضر الطبيب بنفسه ورحب بي ودعائي إلى غرفته وتفرُّغ لي ، وأبدى سروره بلقائي ، قلت له : إن المرض لم يأخذ أجر الكشف كأنه خُدرِ ع بلقب دكتور وحسبني طبيباً ، وأنا لست بطبيب فأرجو أن تأذن له بتسلم المبلغ المحدد ، غابتسم الرجل وقال : ليس الأمن كما توقعت ، هندن نعرف انك لست طبيباً ، ولكنى أعرف قد وأعد من حقك على الله أن أشرف على صحتك وأعالجك • قلت له : إن دفع الأجر يشجعني على العودة لك كلما أحسست بمرض ، ولكن الامتناع عن أخد الأجر المدد قد يخجلني فلا أعود إليك إن احتجت إلى عونك ، فأجاب : ان أنت لم تحضر لى سعيت أنا إليك ، وأضاف إن الكاتب ثروة قومية ، ومن حقه على الأطباء أن يعنوا به ويحافظوا عليه •

تلك ومضة طبية من الأستاذ الدكتور أبو شادى الروبى أحسن الله جزاءه ، ولكن كم من الناس فى المجتمع يحمل هذا الإحساس تجاه الكاتب ؟ وكم منهم يرى الكاتب على حقيقته ؛ عقلا يشع للآخرين ويذبل وهو يضى ونيا الناس وكم منهم يدرك العناء الذى يلاقيه الكاتب والمؤلف وهو يبحث

وينقد ويفكر ، ثم وهو يتعرض للنقد والهجوم بالحق وبغير الحق ؟ قلة قليلة من الناس تدرك هذا في الكاتب •

والأستاذ أنيس منصور كتب مرة ساخراً يروى أنه كان ينزوى بسيارته المتهالكة يوماً حينما وقفت بجواره سيارة فارهة أنيقة ، ثم أطلت منها فنانة (راقصة) وداعبته بسؤال مهم هو: أيهما أفضل الكتابة أو الرقص ؟ وابتسم الأستاذ أنيس منصور ، وقال مداعباً : وكيف لى بالرقص ؟ على أنه في أعماقه يقرر أن هذا هو قدرنا ونحن به قانعون •

ومنذ سنتين أو ثلاث سنوات ظهرت في ميدان الغناء فتاة ، وقد رأيتها النذاك عند بناء التليفزيون العربى ، كانت تركب سيارة تاكسى ، وكانت ملابسها عادية ومظهرها بسيطا ، وقد رأيتها حديثا فكذه لئت ، إنها تركب سيارة فاخرة ، يقودها سائق مدر ب ، يفتح الباب لها وينحنى ، وتابس ملابس الأميرات أو الملكات ، ولم أحسدها ولم أغبطها ، لأنى رضيت بقدرى وأخلصت الود لعملى ككاتب ومؤرخ ، وحسبى أن يوجد في المجتمع بقدرى وأخلصت الود لعملى ككاتب ومؤرخ ، وحسبى أن يوجد في المجتمع بقد قليلة من أمثال الدكتور أبو شادى الروبى تعرف حق الكاتب وتكن له هـذا القدر من التقدير ،

وإذا كان الكاتب قد رضى بقدر م ، وآثر أن يطمع فى الخلود أو يطم به ، وهضاك ذلك على رهاهية الحاضر وترف العيش ، هأنتى لسه بزوجة تواهقه على هسذا الاتجاه وترضى بهذا المصير ؟ وبخاصة إذا اعترهنا بحقيقة لا بد من الاعتراف بها ، وهى أن الكاتب مرهف المس يصبح أحيانا كالطفل يحتاج إلى من يدليه ويهدهده ، وهو لا يخضع لقوانين الروتين التى يخضع لها باقى الناس ، يتفعه تفكيره فى تضية ما أن يغيب عن الوجود هترة لا يحتمل خلالها صخب الحياة ولا مطالب المرأة ، ويغرق أحيانا فى عمله فينسى كل ما حوله وكل التزاماته ، ويعجز أحيانا عن حل مشكلة علمية يتدارسها ، فينعكس ذلك على نفسه اضطرابا وقلقا ، فإذا انتصر على مشكلة وجد لها حلاه فرح ورقص ، وأنى الكاتب أن يجد له

زوجة تشاركه هذه الأحساسيس ، وتدلله وتعفر هناته ، وترضى بأن تربط مصيرها فرحاً وحزناً بمشكلات الكتابة بدلا من أن تربطها بفاخر الثياب ومطالب الحياة •

إن من العسير أن نجد زوجة من هذا اللون ، وأرجو ألا أكون بذلك قد باعدت بين الكاتب وبين الفتيات ، فمن الحق أن نقرر أن الكاتب عندما يجد الزوجة المناسبة يتخد منها مصدر إلهام ، ويكتشف فيها مظاهر حسن يصعب على الآخرين كشفها ، ويضفى عليها من عبارات الحب سحرا تهيم به ، ويرى مطالبها قبل أن تراها هى ، ويسعد وهو يحقق هده المطالب ، وسرعان ما تصبح من أسعد الزوجات وترى فى الحياة بجواره أسعد حياة ، وإن كان بها نوع مما تراه الأخريات حرماناً وشظفاً ، وأشهد أن زوجتى ( السيدة كريمة إمام ) من هذا اللون وهى تبذل أقصى الجهد لتعاوننى فيما ارتبحات به من أعمال ،

إننى أستطيع أن أجزم أن بها استعداد الفنانة الكاتبة ، ولكن ذلك الاستعداد لم يوجُّه التوجيه الصحيح فى الوقت المناسب ، غوجدت فى وسيلتها لتحقيق مأربها ، وهالها أن يكون زوجها كاتباً ، ومؤرخا ناجماً إلى حد معقول فراحت تصب نفسها لمساعدتى ما وسعتها الحيلة ، حتى يمكن القول بصدق ودقة أنه لولا جهدها ما وصلت إلى ما وصلت إليه على الأقل من ناحية الكم •

لقد كانت تعمل مدرسة بالمدارس القومية يوم أن قدر لنا الزواج وكنت أسمعها تتحدث عن تلاميذها بحنان وإعجاب ، وكانت تقص على أحداث يومها وحياة زميلاتها ، وأدرك من قصصها شدة ارتباطها بعملها ، ولذلك ترددت طويلا قبل أن أطلب منها أن تتفرغ لى وتدع عملها ولكن استجابتها لى كانت أسرع مما توقعت ، وقالت وهي توافق : انني بذلك سأشاركك في أعمالك الكبيرة ودراستك العلمية والجامعية ، فكأنك تنقلني سأشاركك في أعمالك الكبيرة ودراستك العلمية والجامعية ، فكأنك تنقلني

من العمل بهذه المدارس إلى حياة أرغع وأعلى • وشكرتها ، وبدأنا حياة ً أسر يئة متعاونة خصبة •

كنت أملى عليها أكثر ما أكتب مند ذلك الحين ، وكانت تعيد لى المراجع ، واضطلعت بتصحيح تجارب المطابع فكنت أقرأ التجارب مرة واحدة للتحقيق العلمى من مشكلات فقد تركته لها ، وأجادت حمل مسئوليته ، وكنت أكتب للتليفزيون والإذاعة والمجات والصحف كتابة سريعة بقلم الرصاص ، ولا أراه بعد ذلك إلا منسقا مرتبا بأجمل خط وأدق نظام ،

وقامت بدور السكرتيرة خير قيام وإن كانت لاتحب هذا اللقب ، ولا أحبه لها ، فهى تتلقى المحادثات التليفونية وتأخذ مذكرة بها ، وتتصرف بلباقة حولها •

وخطاباتى الكثيرة التى النترم بكتابتها إلى المادحين أو الناقدين أو الناشرين ، أمليها بسرعة خاطفة لأجدها بعد حين منسقة معدة للإرسال ، وما على " إلا أن أوقع فى نهايتها ، وحتى هذا التوقيع أجادته ، فأصبحت تقوم به ، ولم أخش ذلك ، إذ ليست لى ثروة ذات بال أخاف أن تتصرف فيها بما يخالف رغبتى ، وطالما استشرتها فى بعض المواقف العلمية أو الفكرية ، فأبدت ورأيا حصيفا أخذت به ، وطالما قرأت لها ما كتبت أو قرأت هى فاقترحت تعديلات ذات بال فاتبعت رأيها ، وهناك حقيقة يتحتم إبر ازها هى أنها تحب هذا العمل ، فهى لا تؤديه كواجب ، وإنما كرغبة ، ولاأذكر مشغولا بمشكلة علمية تؤرقنى وتقض مضجعى ، وأحيانا التقط \_ وأنا بالفراش \_ الحل لهذه المشكلة ، وهى تغط فى نوم لذيذ ، وأوقظها أو تتيقظ مى عندما أضىء النور لأدون هذه الفكرة ، وتكتب عنى ما أريد بدقة مى عندما أضىء النور لأدون هذه الفكرة ، وتكتب عنى ما أريد بدقة وحنان ، وهى تقول : أكن ما تريد لعلك تستريح بعد ذلك فتنام ،

وتنقلب زوجتي إلى دابيب ماهر عطوف عندما أشكو أى مرض ، وتدفعنى الشفاء دفعاً ، وأرانى مضطراً للإقبال على الشفاء إشفاقاً عليها وتهدئة لعواطفها الطيبة ،

#### \* \* \*

وبعد ، هل يجب القارىء أن تكون زوجته كزوجتى ذكية شديدة الارتباط بزوجها لا لدت أدرى ماذا ستكون عليه إجابات القراء ، ولكنى أذكر أننى قرأت مرة دراسة قامت بها إحدى الهيئات بإيطاليا فقد اتجهت هذه الهيئة بسؤال إلى مئات الشابات اللاتى يتطلعن لفتى الأحلام ، وكان السوال هو :

ماذا تحبين في زوج المستقبل؟

طويلا أو قصيرا ؟

غنيا أو هقيراً ؟

وسيما أو عادياً ؟

• • • • • • •

متوقد الذكاء أو عادى الذكاء ؟

واختلفت الإجابات حول هذه الأسئلة ، ولكن فى السؤال عن الذكاء . الجهت الغالبية المطلقة من الفتيات لرفض أن يكون الزوج متوقد الذكاء ، وعللن ذلك بأنه يتحسس كل شيء ، ويتعرف كل هفوة ، ويقدر الأمروة العبقرى فيحاسب بناء على تقديره \*\*

وزوجتى فى الحق ذكية جداً ، وفيها مميزات الذكاء وسخافاته ، أما مميزاته فقد تحدثنا عن بعضها ، وأما سخافات الذكاء فمنها أننى لا أستطيع أن أذنى عليها شيئاً إذا أردت ذلك ، ومنها أن حاسة الشم عندها حادة ،

غإذا صافحتنى امرأة تستعمل نوعا معينا من العطور عرفيت وتساءلت . من أين هدذا العطر إليك ؟ وهكذا بها نزوات الأذكياء كما أن بها مآنر الذكاء ٠

هل استطيع ان استرسل غاورد بعض المتاعب التى تثيرها زوجتى الحيانا ٢ اغلب النلن اننى لا استطيع ، فقد هددت بانها ستستعمل مقد المقيب وهى تعيد كتابة هذه السطور لتدفع بها إلى المطبعة ، ولذلك فمن الأفنسل الا استطرد فى ذكر هذه المتاعب ، وإن كان من الحق أنها قليله جدا ، وليس لها ثقل يذكر عندما توضع فى الميزان أمام الفضائل ،

شيء مهم يتحتم أن أذكره ، هو أن للمرأة سلاحا تستعمله ضد الرجل ، ذلك هو سلاح الدموع ، ولكن زوجتى عندها سلاح آخر أكثر حدة ومضاء من سلاح الدموع ، ذلك هو المرض الذي يطرأ عليها بقسوه عندما أغضبها ، غإذا حدث خلاف حول أمر ما وكنت صاحب حتى سرعان ما ترتفع درجة حرارتها ويسرع نبضها وتحمر عيناها ، وأراني مضطرا أن أبعد الغضب عنى لأصبح طبيباً يقدم الابتسامة والدواء ، واعتقادى وأرجو ألا أكون مخدوعا الها لاتصطنع هذا الاتجاه ، ولكنه سالاح منحته لها الطبيعة لتنتصر به على كلما كان من الحق أن يكون لي شرف الانتصار .

#### \* \* \*

وبعد ، هذه لمة عن زوجتى « السيدة كريمة إمام » لعلى بها أكون قد وفيت لها بعض دينها ، ولعلى بها أكون قد عوضتها عن الكلمات التى يكتبها بعض المؤلفين لزوجاتهم فى صدر مؤلفاتهم ، ولعلى بها أخديرا أدغم عدبدا من الزوجات لتعاون كامل مثمر مع الأزواج ، وأدفع الأزواج إلى العرفان بالجميل ،

## أولادي

زينة الحياة ، وقطع من القلب ، قضت ظروف حياتى التى ذكرتها من قبل أن أعيش بمناى عنهم عدة سنوات ، عندما كنت أعمل بإندونيسيا ، وكانت لقمة العيش تدفعنى للغربة وحبى لهم يشدنى لأبقى بينهم ، ولكنى — من أجلهم — تغلبت على قلبى وساغرت وأطلت السفر ، فهم جديرون لذلك بكلمة هنا فى رحلة حياتى •

ولهم فضل يتصل بالناحية العلمية ، فطالما عملوا لى ، نقلوا من مسوداتى بعض المقالات ، أو صححوا تجارب الطبع ، أو عملت يدهم الصناع فى اعادة ترتيب مكتبتى ، ففى حالات كثيرة آخذ كتبا من رفوفها ولا أعيدها لمكانها ، وتبقى كذلك حتى تمتد أيديهم وبخاصة البنات للمكتبة بالترتيب والتنسيق والتجميل، وإن كانت دراساتهم وأعمالهم الخاصة تستغرق أكثر وقتهم ، أما الأطفال من أولادى فكانت ابتسامتهم توحى بالكثير من الإلهامات والإشراقات ، وكان لهم فضل من الناحية الاجتماعية ، فطالما ألزمونى براحة كنت منصرفاً عنها ، ودفعونى إلى أن آخذهم إلى نزهة أو رحلة ما كنت أقوم بها لولا رغبتهم وإلحاحهم ، وبهذا كانوا يعيدون لى النشاط لأستأنف العمل برغبة آكد وعزيمة أقوى ،

والأولاد امتداد للإنسان، فهو يعيش فيهم بعد أن ينتهى عمره، ومن الجل هذا أبذل أقصى الجهد لأعيش فيهم فى المستقبل أحسن مما عشت بنفسى فى الماضى، وأريد كذلك أن أربطهم بجهدى وتجاربى التى تؤكد أن الإخلاص فى العمل وحب الوطن والوفاء للدين تؤتى ثمارها طيية ناضرة، وتنعكس على النفس راحة وعلى القلب طمأنينة، وعلى المال سعة، فالإخلاص الجم عميق الأثر في حياة الإنسان.

يارب بارك أيامهم وألهمهم التونيق ، واجعلهم امتدادا صالحاً يخدم اله ووطنه ودينه بكل أمانة وإيثار ، مع الحب والتمنيات لسهير ورضا وعادل وعبير وحسام الدين ووسام •

#### مسورة شبابي

الدينا مسورة مكبرة بالمنزل التثقطت لى وأنا فى سن الخامسة والعشرين ، وهى توشك أن تنطق بالصحة والقوة والأمل والجمال ، رآها رفيق لى فوقف أمامها مبهورا ، وسألنى : كم تدفع لتعود لمثل هذه السن مرة أخرى ؟ وأجبت فى حزم : لا أريد أن أعود على الإطلاق لتاك السن ، هل تريدنى أن أصارع من جديد ، وأكافح من جديد ، وأسير من جديد هذه المسيرة الطويلة ؟؟ لا ، لا ، إننى لا أقوى على الصراع مرتين ، ومرحبا بالشعر الأبيض وبحاضر الحياة ومستقبلها ، وشكراً لعصر الشباب الذى احتمل مختلف المتاعب ليوصلنى إلى ما أنا فيه ، على أن التقدم فى السن ميزة كبرى ، فعلى الرغم من أن الصحة لا تساعد على العمل الطويل ، ولكن التجارب المليئة بالخبرات تجعل الوقت القصير يمنح من الإلهامات والفوائد مالا يمنحه الوقت الطويل عند الشباب ، فالشاب لايزال الفراغ يملا نفسه والأوهام تلف عقله ، وإن أراد الشاب أن يتخلص من الفراغ والأوهام جد وكدح ليصل إلى غايته ، ولكنه سيرى نفسه آنذاك شد تقدم فى السن وتخلى عن الشباب أو تخلى عنه الشباب ، إنها قد تقدم فى السن وتخلى عن الشباب أو تخلى عنه الشباب ، إنها منتقة الحياة ،

قد يسخر العنى من الفقير ، وقد يسخر الصحيح من العليل ، وقد يسخر الناجع من الفاشل ، ولكن من الخطأ أن يسخر الصغير في السن من الكبير ، فكل شاب ليس له بحال من الأحوال ــ إن عاش ــ إلا أن يصبح كبيرا ، فهي خطوة لابد آتية ، وحسبك أن تستعرض ماضي حياتك ، وترى ما قدّ مت للوطن والدين والانسانية من خدمات خلال هذا الماضي . وتسعد أو تبتئس وأنت تراجع هذا الحساب ، وسترى أن مساهمتك الواسعة في هذه المجالات تمنحك قوة وسعادة أكثر مما يمنح الشباب لجماعات الشبان ، إن من حق الإنسان وهو يتطلع إلى شعره الأبيض والى الأخاديد التي حفرها الزمن في وجهه أن يتطلع كذلك إلى ماخلكف من جهد وما أرسى من قيم وخدمات ، وذلك وحده هو المقياس الصحيح ،

## وفرة الإنتاج العلمي وتفسيره

ماذا قدَّمت للمكتبة العربية والإسلامية من ناحية الكيف ؟

ليس هذا موضوع بحث هنا ولكن البحث يدور هنا حول ماقدمت من ناحية اللهم ، فهناك موسوعة للتاريخ الإسلامى ، وموسوعة للنظم والحضارة الإسلامية وسلسلة لمقارنة الأديان ، بالإضافة إلى كتب أخرى باللغة العربية أو الإنجليزية أو الأندونيسية والماليزية وقد شغل هذا العدد من الكتب أذهان بعض الناس ، فراحوا يحدسون ويفكرون ، وربما وقف بعضهم مشدوها فاستسلم للظنون والخواطر ، متناسيا أن شيوخنا الأوائل بعضهم أضعاف ما كتبنا كما فعل الطبرى والاصفهاني وغيرهما •

وعلى كل حال غانى هنا أقف لأضع التفسير الدقيق لهذا الإنتاج ، وأول تفسير أقدمه هو عملية الترتيب والنظام ، فمؤلفاتى ليست جزافا ، والإنما خضعت لسياسة طويلة المدى ، فمنذ بدأت أكتب رسالتى للدكتوراة عن «تاريخ التربية الإسلامية » قبيل منتصف هذا القرن وضعت خطة طويلة لدراسة المحضارة الإسلامية التى تعد التربية الإسلامية جزءا منها ، وقسمت الحضارة إلى سياسة واقتصاد وتربية ونظم اجتماعية وعسكرية ، وأعددت حافظة خاصة « ملفاً » لكل موضوع ، وأخذت أقراً عن التربية وأجمع المادة عنها ، ولكنى عندما أقابل أى اقتباس أو أى مادة عن السياسة أضعها فى الملف الخاص بها ، وكذلك أفعل مع الاقتصاد والنظم الاجتماعية والعسكرية ، فلما انتهيت من ألمغل مع الاقتصاد والنظم الاجتماعية والعسكرية ، فلما انتهيت من الأخرى ولما انتقلت إلى السياسة أقرأ مراجعها وأدرس مصادرها قابلتنى نقاط مهمة تتصل بالاقتصاد والنظم الاجتماعية ففعلت بها مافعاته من قبل ، وهذا وفير الوقت توفيراً ملحوظا ، ومثل هذا خدث فيما يتعلق من قبل ، وهذا وفير الوقت توفيراً ملحوظا ، ومثل هذا خدث فيما يتعلق بالتاريخ والأديان ،

وهناك نقطة مهمة ترتبط بهذا الموضوع هي أنني لم أعرف الراحة بين كتاب وكتاب كما يحدث لكثير من الزملاء الذين يؤلفون في موضوعات مختلفة ، غإن الواحد منهم ينتهي من موضوعه ، ثم تمر به غترة راحة قد تمتد شهورا أو سنين ريثما يخطر بباله موضوع جديد ليبدأ فيه ، ولكني كنت أنتهي من جزء لأبدأ في جزء آخر بعد راحة قصيرة أو لحيانا للمون راحة ، وكان هذا أيضاً من عوامل السرعة في الإنتاج ،

وعامل آخر ساعد مساعدة فعالة على السير في التأليف بسرعة ، ذلك هو الإصرار على التضحية من أجل الهدف ، وذلك هو تطويع النفس على المحرمان من النتائج المسادية والمعنوية السريعة رجاء الوصول إلى نتائج أوسع وأشمل مع مرور الزمن ، ولأضع هذا في حقائق محددة أذكر أن الإعارات للخارج لم تجتذبني قط مع مالهيها من إغراء مالى ، وكنت أحيانا أطلب شخصيا فأعتذر ، فقد كانت القاهرة مركزا أساسيا لى في كثير من الأحيان بسبب وفرة المراجع وضرورتها ، وبسبب أن الأقطار الخارجية تستنفذ طاقة المعار لتستفيد منه أكبر فائدة ، وتقدم له ما يعريه بالعمل الإضافي الذي لايدع نشاطا للتأليف والتفكير ، أما رحلتي إلى إندونبسيا فقد كانت لضرورة خاصة ، وكانت رحلتي إلى السودان ذات هدف علمي واضح ،

ويدخل فى هذا النطاق موقفى من المحاضرات الإضافية أو المقالات التى تطلبها المجلات والصحف ، فلم يجتذبنى هذا ولا ذاك مع ما فيه من فائدة سريعة لأنه استنفاد لجههد رأيت دائما أن يوجه لخدمة المدى البعيهد .

وعامل ثالث كان عظيم الأثر في الوضول لهذه النتيجة ، ذلك هــو ملؤاعية اللغة والقدرة على الأداء فإذا كانت عندى فكرة فإن نقل الفكرة إلى غبارات جميلة سهلة مسترسلة كان دائما يسيرا ، والحق أن كثيرين من المؤلفين يجيدون الأفكار أو يسعون لإجادتها ، ولكن قدراتهم اللغوية

محدودة للغاية ومعرفتهم بقواعد اللغة وأساليبها ضئيلة ومع ذلك لا يتجهون لرفع مستواهم في هذا المجال ، وتراهم وهم يكتبون كأنما ينحتون من صخر ، إن اللغة وسيلة ضرورية لمن يعانى التأليف ويمارسه وبدون السيطرة على اللغة يظل التأليف قاصرا ،

والحديث عن اللغة العربية بالنسبة للمؤلفين العرب يقودنا لمقارنة خطيرة ، هي أن الطبيب الإنجليزي والمهندس الإنجليزي والمورخ الإنجليزي والمهندس العربي أو الإنجليزي ووم القدر على لغته من الطبيب والمؤرخ والمهندس العربي أو قل المصرى بوجه خاص ، وما يقال عن الطبيب الإنجليزي يقال عن الطبيب الماني أو الألماني و المانية و الألماني و المانية و الألماني و المانية و المانية و الألماني و الألماني و الألماني و المانية و الماني و المانية و

إن طواعية اللغة عامل مهم بالنسبة لكل من يمسك القلم ليكون مؤلفاً ، وبدون اللغة الطبعة نفقد الأداة السليمة السلسة للتعبير عن النفس ، وقد كنت يوماً شاعراً كما ذكرت من قبل ، غلما تخليت عن الشعر أو تخلى الشعر عنى بقيت المقدرة على التعبير الجميل سلاحا رائعا يستر على كتابة ماجال بالخاطر أو مادبره العقلي •

وعمل رابع وأخير أقدمت عليه بحزم ، ويمكن القول إن قليلين قد استطاعوا ان يثقد موا عليه ، ذلك العامل يتمثل فى زوجتى التى طلبت إليها أن تتخلى عن عملها لتتفرغ لمساعدتى على نحو ماشرحت من قبل و وربما كان مرتب زوجتى يدعو للاغراء ، لأنه وصل آنذاك رقما عاليا ، وكان المستقبل يوحى لها بالزيد من الرقى ، وكان عملها سهلا لمقد كانت قبل أن تستقيل تشغل وظيفة « عضو غنى » ، وكان مقر عملها على بعد خطوات من المنزل ، ولكن كل ذلك لم يخدعنى ، ووجدت فى بقائها بجوارى ما يساعد على مزيد من النجاح فى العمل والسرعة غيه ، فاتون بخوارى ما يساعد على مزيد من النجاح فى العمل والسرعة غيه ، فاتون خلك دون ترعد ، وكان لهذا وزنه الكبير فى سهولة سير العمل و

تلك هى الأسباب الحقيقية العملية لكثرة الإنتاج ، وهى نموذج لن شاء أن يرى ، ولمن يتطلع للمدى البعيد دون أن يدع نفسه فريسة لومضات خير لا تلبث أن تنطفىء وتذهب أدراج الرياح ٠

وقبل كل شيء وبعد كل شيء هناك عون الله وتوفيقه ، والمدد الضخم الذي نتلقاه منه ، فيدفع عجلة الحياة إلى حيث يشاء واهب الحياة ٠

#### الترشيح لمجلس الشعب

لم يكن فى الحسبان قط أن أرشح نفسى لمجلس الشعب ، فهو شرف أم أجدنى يوما ما مؤهلا لمباشرته ، ومسئولية لم أحس قط أننى أستطيع حملها ، ولكن الظروف دفعتنى دفعا لأصبح مرشحاً أو على عتبة الترشيح ، فأفادنى هذا الموقف فائدة كبرى ، وتعرفت على معالم للحياة لم يكن من اليسير أن أتعرف عليها .

بطريق المصادفة البحتة عضرت سنة ١٩٦٩ اجتماعا في مدينة «أبي حماد » عقد لتختار القيادات مرشح الدائرة لمجلس الشعب ، ومدينة «أبي حماد » هي مقر الدائرة التي تقع غيها بلدتنا ، وكان رئيس الاجتماع زميلا كريما هو غضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو هاشم ، وهو خطيب ممتاز وعالم غاضل ، سيدار بلباقة على الاجتماع ، وأثار في الحاضرين إحساساً بمقدرته ومكانته في مجال السياسة واللغة ، وبعد أن خطب غأجاد بعثت له ببطاقتى ، وعليها تحية ورجاء أن يمنحني غرصة لكلمة قصيرة ، وعرض الاستاذ محمود أبو هاشم هذه الفكرة على الحاضرين بأدب جم قائلا: إن أستاذه يحضر هذا الاجتماع ، ومن الوغاء أن يبر التلميذ بأستاذه ، وأن هذا الإستاذ ( وذكر اسمى ) يطلب الكلمة وطلب رأى الحاضرين ،

لقد وصفت آنفا مكانة الأستاذ محمود أبو هاشم بين الحاضرين ، وكان أغلبهم لا يتوقع أن هناك من يفضله أو حتى يماثله ، فما بالك أن يوجد أستاذ له ، وأنا لم أكن أستاذا للأستاذ محمود ، ولكن أدبه العالى وضعنى في هذا المكان ، والمهم أن الحاضرين استقبلوني أروع استقبال من كان يعرفني من قبل ، ومن كان يسمع عنى دون أن يراني ، ومن سمع عنى خلال هذا التقديم الكريم ،

وانطلقت أتكلم ، وشددت أسماع الماضرين بحديثي ، ذكرت أن

دائرتنا فى موقف دقيق ، إنها على خط النار ، وينبغى إعدادها اعداداً خاصا لتقوم بواجباتها تجاه الوطن ، وأن ممثل هذه الدائرة مسئول عن هذا الواجب ، وناديت بأننا لا يمكن أن نخلى بلدان الدائرة بلدا إثر بلد أمام العدو الزاحف ، بلم لابد أن نصمد ونموت فى المعركة ، ويتحتم أن يكون الفلاح مزارعا ومحاربا ، وكذلك يكون التاجر والموظف بهذه الدائرة ، وذكرت الماضرين بما قدمناه من جهود فى الحملات المختلفة التى تعرضت لها بلادنا حتى شرفت بيوتنا وأسرنا بأعداد كبيرة من الضحايا والمخسائر ونحن نقف على باب قطرنا المجيد ندافع عنه بإصرار واستماتة ،

وانتنيت اواجبات مجلس الشعب في هذه الحقبة المريرة ، ذاكراً أن هذا المنصب لم يعد للترف وإنما للكدح والجهد ٠٠٠٠٠٠

وعندما انتهيت من خطابى كانت هناك همسات بأن هذا المتحدث ينبغى أن يكون ممثل الدائرة فى مجلس الشعب ، وعدت إلى قريتى دون أن أحس بهذه الهمسات أو دون أن أعلق عليها ، ولكن سرعان ما انهالت الوفود على منزلى تطلب منى أن أرشيخ نفسى وتبايعنى على الاستجابة ، ولم تنقطع الموفود من كل قرية ومن كل نجع ، وشاهدت ما يمكن أن يسمع إجماعا على ترشيحى ،

#### ذكان الناخب بالريف وتكريم المعلم:

وانفعات انفعالا سيطر على وعلمنى كثيرا مما لم أكن أعلم ، إنهم يتهمون قرانا بالجهل ، ويتهمون أهلينا بالريف بأن المال والرشوة تحرك وجدانهم ، والذين يقولون هذا هم الذين لم يعرفوا الريف ولم يتدارسوا أحسواله وقيم الحياة فيه ، ليت هولاء المذين يعتقدون هذا الاعتقاد جاءوا إلى دائرتنا ليروا وليسمعوا كيف تصرف الناس وماذا قالوا ، لقد كانت الدائرة كلها أصواتا تهدر بالترحيب وهتافات تحمل التحية ، وتجمع طلاب الجامعات على المتلاف ثقافاتهم وكانى استاذ لكل التحية ، وتجمع طلاب الجامعات على المتلاف ثقافاتهم وكانى استاذ لكل

منهم ، طبعوا المنشورات على حسابهم ، وطافوا بالقرى يحملون ماسموه بالبشرى ، والتقى المتعلمون هنا وهناك يؤيدون ويبايعون ، واستجاب الزارع والتاجر والصانع بشيء من الزهو لأنهم سيبعثون آستاذا بالجامعة ليكون ممثلا لهم بمجلس الشعب ، ولم يطلب الناس منى مالاً ، ولاطمعوا في عون ، وإنما جاءت وفودهم تطلب شيئا واحدا هو أن أزور القرى ليتم لقاء بينى وبين الجماهير التى اتبطت بى دون لقاء ، أما أهل بلدتنا «عليم » فقد تخلوا عن أعمالهم وأهملوا مصادر رزقهم وتفرغوا للدعاية والزيارات ، وراح كل منهم يتجه إلى أقاربه وأصدقائه فى تلك القرية أو هذا النجع ، ورحت أزور البلاد فيستقبلنى الناس بسرور وغبطة ، وكانت زغاريد النساء ورحت أزور البلاد فيستقبلنى الناس بسرور وغبطة ، وكانت زغاريد النساء ولخير المتعلم بكتبى فقدمت مجموعات منها لبعض البلاد ، كما ألقيت كلمات و في حشود الناس ، وكانت لغة العلم وسيلة قوية للقربى ، وطريقا سهلا في حشود الناس ، وكانت لغة العلم وسيلة قوية للقربى ، وطريقا سهلا النفوس ،

وأذكر أننى ذهبت مرة للعزاء ، ولكن أهل الفقيد اقترحوا أن ألقى كلمة فى السرادق بين جموع المعزين ، ولم أكن أنوى الكلام ، فموقف العزاء لا ينبغى أن يستغل فى الدعايات الانتخابية ولكن رغبة الناس دفعتنى إلى حديث طويل عن فلسفة الحياة وعن فلسفة الموت ، وعن الفكر الإسلامى فى الحياة بعد الموت ، وعن آداب المآتم ، وعن التراماتنا لنؤدى واجباتنا فى الحياة ، واستطردت فى استحياء إلى مناسبة الانتخاب ، ولكن الناس شجعونى على الاستطراد فى القول بأن ألقوا بعض الأسئلة ، وكانت مجاملة طيبة منهم ، أن يتيحوا فرصة لى لأتكلم فى جموع من أكثر القرى المحيطة بنا ، ومن المجاملات التى أذكرها متصلة بهذا الموقف أن بعض المعزين من قرى لاتدخل فى حدود دائرتنا جاءوا يطلبون منى أن أجعل ترشيحى عن دائرتهم ، فلما أخبرتهم بأن هذا غير ممكن راحوا يغبطون أهل دائرتنا على ارتباطى بها ،

وهناك مجموعة من الشبان في بلدة مجاورة لنا التصلوا بالرشيح المنافس

## وطلبوا منه عدم نزول بلدتهم منعاً للفتن والاخسطر ابات .

لقد كانت موجة رضا بالغة الحد في الروعة ، ترخت في نفسي اطبيب الذخريات ، وربما يسالني القارىء عن نتيجه الانتخاب غاقول له : إن الترشيح لم يتم فقد تبين لنا أن مرشح الدائرة لابد أن يكون في جداول الاتحاد الاشتراكي بها ، وأنا لم أكن أحب الاتحاد الاشتراكي ولا أورن به ، ومع هذا كنت للاسف عضوا به في نطاق عملى بالقاهرة لا بالريف . وجرت محاولات لنقل القيد ولكنها لم تتم ، وعدت أدراجي إلى القاهرة وبنفسي الميب الذكريات بالنسبة لآلنا في الريف الذين المالما ظلمهم النقاد . لقلة تعرشهم عليهم ، ولو عرفوهم لأدركوا أن المحتد الطيب والنفس الدليبة والإباء والشمم تتخذ من الريف منانها المختار ،

تحیه الیبه تندها اعمق عرفان بالجدیل إلی بادتنا و اما جدیما و الی اولئك الذین وقفوا بجانبی وبذلوا اقدی الجهد لمساعدتی و واست آذار منا اسماء هذه القری و هؤلاء الرفاق خوفا من ان أنسی بلدا أو شخدا فیسی، ذلك إلیه و بادم العلم الذی ارمونی به أعامدهم علی حدمه الودان و الدین بكل إخلاص و عمق من أی موقع أقف فیه •

#### \* \* \*

#### كيف نتعرف على الرشمين بالدن ؟

بقيت نقطة مهمة تتصل بالانتخابات أعرضها رجاء أن نجد الها ١٠٠٠. لقد ر شخص في دائرتنا ، وكان سهلا على أهل الدائرة أن يعرفوا خل شيء عنى وعن سلواى من المرشحين ، فعائلات الريف بينها اتسال واخلح . ويمكن أن نتعرف بيسر على كل النواحى التي تهم الناخب في المرشح .

ولكن كيف يمكننا أن نحسن الاختيار بالمدن التي لا يعرف الجسار فيها جاره ، ولا يعرف الساكن في عمارة شيئًا عن السكان الذين يستنون معه نفس العمارة ، وقد رأيت في المعادى حيث أسكن عشرة من المرشحين بعد هم

من حلوان وبعضهم بين طرة أو دار السلام أو المعادى ، ووجدتنى لا أعرف شيئا عن أى منهم ، وسألت بعض الناس فلم يكن المسئول بأعلم من السائل ، ووقفت حائرا ، وأخيرا قررت ألا أدلى بصوتى ، أو بلغة أخرى ألا أضع صوتى حيث لا أعرف مقره ، وآثرت أن أدفع الغرامة على أن أختار لمجلس الشعب من لا أعرف عنه شىء ولا عن صلاحيته أية الإشارة .

لقد كانت الأحزاب من قبل تختار لنا ، هكان انتخاب الناس لمرشح الوهد مثل معناه حرصهم على أن يجىء الوهد إلى الحكم بمبادئه واتجاهاته ، ولكن بعد اللغاء الأحزاب اضطربت الأمور ، ولذلك أقدر أن المجالس البرلمانية بدون احزاب هيئات لا أساس لها ولا أمل هيها ، وهى تمثيل الحاكم ولا تمثيل الشعوب •

## طلاب الجامعات من ريفنا وحياتهم في بيتنا

عندما كنت طالباً بالتعليم العالى كنت ملتحقاً بالقسم الداخلى و وكانت دار العلوم تهيىء لنا المسكن والزاد ، وعلى هـذا نجوت مما يعانيه الطلاب في القاهرة المزدحمة من عناء البحث عن مسكن يعيشون به ، ولكن نجاتى من هذا لم تدعنى جاهلا بما يقاسيه الآخرون ، فقد زرت بعض الزملاء من مختلف الكليات وشاهدت كيف يعيشون ، فوجدت الكثيرين منهم يعيشون في الحارات والأزقة ، ووجدت الطرق إلى مساكنهم بعيدة عن النظافة ، ورأيت جماعات الذباب توشك أن تطارد السكان ، واحتجت مرة أن أتصل بطلاب من بلدتنا وكان معى عنوانهم ، فوجدتني أتسلق مطلعا ثم أهبط إلى واد سحيق ، وأسير في مناطق عجيبة ، وأسمع عبارات مريرة هي طابع واد سحيق ، وأسير في مناطق عجيبة ، وأسمع عبارات مريرة هي طابع أطفال تلك المناطق ، ثم وجدت « طلمبة » وشجرة توت وأحسست أنى في مناطقة تجمع مباذل المدن ومباذل الريف ، وكان ذلك حيث يسكن هؤلاء الطلاب ،

ولما انتهيت من دراستى العالية وعينت مدرساً بالأورمان النموذجية ، ذهبت أنا وزميلان لى هما الأستاذ عبد الله حشيش والأستاذ أيوب المسلمى لنبحث عن شقة نسكن فيها معا ، وقصدنا حى السيدة زينب باعتباره الحى الشعبى الذى يلائمنا الإيجار به ، واتصلنا بسمسار فى ميدان السيدة زينب فسألكنا عن الإيجار الذى نرغب فى دفعه شهريا ، فقلنا له حوالى سبعة جنيهات ، وكان ذلك سينة ١٩٤٥ أى أن الجنيهات السبعة كانت لها قيمة يعتد بها ، ولكن السمسار صاح فينا بأن علينا ألا نفكر فى عمارات الميدان والشوارع الكبيرة المتفرعة منه وعلينا أن نتجه للحارات الداخلية ، وكان رأيه سديدا ، فلم نجد مسكنا بهذا الإيجار إلا فى حارة نائية حاولت حديثا أن أتعرف عليها فوجدتها قد أزيلت من الوجود وابتلعها أحد الشوارع المحددة ،

هذا العناء ثبيَّت في نفسي حقاً من حقوق الطلاب في عنقى ، فلما أتبيح

لى أن أبنى لنفسى مسكنا أعددت به شقة صغيرة مستقلة ، أضواؤها متلائلة ومعها دورة مياه ، وتتبعها حديقة صغيرة ... وفرشت هذه الشقة بفراش مناسب ، وجعلتها هديتى إلى طلاب الجامعات من ريفنا لا فرق بين قريب وبعيد ، ولا بين غنى وفقير ، فقد كان بعض الموسرين يفضلون أن يعيش أولادهم فى هذه الشقة ليكونوا تحت رعايتنا وعلى اتصال بنا ، ودفعانا مساعدات مالية منتظمة للطلاب المحتاجين بالإضافة إلى رسوم الجامعات وثمن الكتب ، أما الموسرون فقد قنعوا بالمسكن المجانى النظيف الذي يقع فى منطقة جميلة ، ويضعهم مع طبقة طبية من السكان ،

وتوالى الطلاب جيلا بعد جيل يتعلمون ويتخرجون من مختلف الكليات مرتبطين بهذا المسكن ، وكنا نجد فى جوارهم أنساً ووداً •

كم كلفتنا هذه الشقة ؟ الحق أن تكاليفها أقل جدا من فائدتها ، وقد دفعت التكاليف مرة واحدة ، ولكن فائدتها تتجدد على مر السنين ، وياحبذا لو اتجه الوسرون هذا الاتجاه ، إن هذه الرغبة هي التي دفعتني لكتابة هذه السطور لأدعو القادرين على تقليد هذا الاتجاه ، ولست أقصد بالقادرين الأغنياء ، فالله يشهد أنني بدأت هذا التصرف وأنا أقرب إلى الفقر مني إلى الغنى ، ولكني أقصد بالقادرين هـولاء الذين يسيطرون على أنفسهم ، ويوسعون دائرة التزاماتهم ، ويجعلون في أموالهم حقا معلوما للعون على طلب العلم ،

وأرجو ممن يفعل هذا ألا يتوقع الولاء والوغاء من هؤلاء الذين ساعدهم ، فلا شك أن بعضهم لا يعرف الولاء ولا يحب الوغاء ، وربما حاول بعضهم فى مستقبل الزمن أن يهرب من هذه الذكرى وأن يتمرد عليها لأنه ظنها تسىء إليه ، إنى أوصى من يفعل هذا أن يتلذذ به ، وأن يتذكر القرآن الكريم الذى قال : لا نريد منكم جزاء ولا شكورا •

إنها متعة أنعم بها حينما أرانى أشركت سواى فى نتائج جهدى ويسرت العلم لطلاب العلم •

#### الديمقراطية والشواطىء

كثيرون من الناس يهرعون إلى الشواطىء فترة من فترات الصيف بعد جهد طويل طيلة العام ، وأنا شخصيا ممن اعتادوا أن يتخذوا الاسكندرية ملاذا لهم مدة أسبوعين أو ثلاثة كل عام ، أتفرغ خلالها للبحر والطبيعة وأتخفف من اللجان والاجتماعات والارتباطات والتليفون ٠٠٠ ولا أقول إننى أتخلص من العلم غذلك مالاطاقة لى به ، فالعلم عندى هو الهواء وهو الحياة ، بل إنى أصحب إلى الإسكندرية بعض الأعمال العلمية التى تحتاج إلى التفرغ لها والعكوف عليها ، وبين جمال البحر وصفاء الجو والبعد عن التزامات القاهرة أستطيع في الغالب أن أكتب ما أريد ٠

وقد اعتدنا منذ سنوات طویلة أن ننزل فی منطقة «سیدی بشر » وأصبحنا بمرور الزمن أصدقاء لسكان المنطقة ، فهم یكرموننا ویساعدوننا بكله طاقاتهم ، وساحل البص هناك جمیل ، كان فی الماضی هادئا ودیعا ، لأن المنطقة التی كنا ننزل بها كانت خاصة لا یدخلها إلا أصحاب الكبائن أو الذین یدفعون بعض الرسوم ( ثلاثة قروش للفرد ) ، وكانت بجوارها مناطق عامة لا تدفع رسوم علی ارتیادها ، وبالتالی كانت هذه المناطق صاخبة حافلة بكل أنواع المرح والصراخ واللعب ، ومن الطبیعی أن هناك جماعات تذهب للبص طلبا للراحة والهدوء ، وجماعات أخری تذهب بالمرح واللعب ، وكان كل فرد یجد طلبته فی مكانها ،

ثم جاءت الديمقراطية أو الاشتراكية ، وهللنا جميعا مرحبين راجين أن نجد في رحابها ما افتقدناه من قبل ؛ ولكن باسم الاشتراكية المظلومة أزيلت الحواجز بين منطقة ومنطقة بالبحر. • وكان هدذا مصدر عناء كبير • فكأنك وصلت دار العبادة بالسوق ، أو أزلت الأستار بين الماكينات وقاعات البحث • لقد أصبح البحر؛ ضجيجاً ارتفعت فيه الأصوات ، وقاعات البحث • لقد أصبح البحر؛ ضجيجاً ارتفعت فيه الأصوات ، وزحاما يركب الناس بعضهم بعضاً أو يكادون ، وملاعب كرة من الأمام

ومن الخلف ، تحول بينك وبين المساء وتحول بينك وبين الشواطىء ، وامتلأ الشاطىء بالأوراق والمهملات والمخلفات ، وبالتالى لم يعد الساحل مكان راحة أو مكان تفكير ، فاضطررت أن أعتزل الساحل وأن ألجأ إلى «كازينو بترو» على الكورنيش لأرى المساء من بتعد ، بتعد أن أصبح عسيراً أن أكون على مقربة منه ، وفي مكانى الجديد وجدت كثيرين قسد فعلوا مثل ما فعلت ولم يعد يطيب لهم أن يجلسوا في كبائنهم أو يسعدوا بصفاء البحر، وجماله ،

هل من الاشتراكية أن نتصرف على هذا النحو ؟

وهل قضت الاشتراكية بهذه المساواة ؟

وإذا كان الأمر كذلك غلماذا توجد الدرجات بالقطار والسيارات العامة ودور الخيالة ؟ ولماذا لا نفتح الأندية لكل الناس مشتركين وغير مشتركين ؟ ولماذا ندع الناس متفاوتين في لباسهم وطعامهم ؟ ولماذا نترك السيارات الفاخرة وبجوارها الأوتوبيسات المكتظة بالبشر ؟

ثم لماذا خصصنا شواطىء خاصة لسكان المعمورة ؟ ولرواد ستانلى وسان ستيفانو وبوريفاج والنوادى المتدة على كورنيش الاسكندرية •

إن الاشتراكية كما عرفتها من أدق مراجعها هي أن نتيح تكافؤ الفرص للمواهب والقدرات ، فليس الباب موصداً أمام أي ذكي كما كانت الأبواب موصدة من قبل ، فالكفء يستطيع أن يعمل ويكدح دون عائق يقف أمامه حتى يصل إلى غايته ، والاشتراكية ألا يعيش المتطفلون على حساب الكادحين ، وهناك في خلل الاشتراكية طبقات لا يمكن الاستغناء عنها ، هناك الوزير والطبيب والمهندس والعامل والخادم ، ولكل مكانه في الهيئة الاجتماعية بحسب مواهبه ، ولا يجوز للعامل أن يجلس على كرسى الوزير ، ولكن يجوز له أن يعمل ويبرز مواهبه إن كان موهوبا ،

حتى يصل إلى منصب الوزير أو أكبر منه فى يوم من الأيام أو أن يدفع ابنه إلى هذا الهدف •

هناك فى النظام الرأسمالى طبقية ثابتة ؛ غللغنى أسر لايتعداهم إلى غيرهم ، وللوزراء أسر ، وللنجارين أو الحدادين أسر كذلك يتوارث الصغير صناعته عن أبيه وهكذا ، ولكن النظام الاشتراكى به طبقية ولكنها متحركة ، غابن الوزير إن أهمل انحطت درجته ، وابن الحداد إن جد علت مكانته ، وشغل أسمى المناصب •

كم أتمنى أن نصحح مفهوم الاشتراكية ليعمل كل فرد فى نطاق كفاءته ولينال نتائج جهده وفى ظل الاشتراكية الصحيحة ستوضع الأسس السليمة لحياة تريح الناس جميعاً وسيجد من يريد الهدوء على ساحل البحر مكانا للهدوء ومن يريد ملاعب وصخبا سيجد أمكنة للصخب والملاعب وأما الذي أراه على ساحل البحر بالاسكندرية غشىء بعيد عن كل المبادىء السامية وبعيد عن كل المبادىء السامية وبعيد عن كل المبادىء السامية و

#### نحن وإسرائيل

تهمس بعض الأغواه أكدياناً: لماذا لا نعترف بالأمر الواقع ونصالح إسرائيل ؟ لماذا يظل التوتر يسود المنطقة ؟ إلى متى نريق دماء أبنائنا ونوجه أكثر ميزانيتنا للمعركة مع ما يسببه ذلك من خشونة وحرمان ؟ واسئلة كثيرة من هذا اللون يهمس بها بعض الناس •

وأنا كمؤرخ أحب أن أضع لهؤلاء بعض المقائق لعلهم يتدبرون أمرهم بعمق ، وأبدأ فأوضح أن هناك صلحاً ومودة بين اليهود وبين أمريكا ، فماهى نتيجة هذا الود ؟ وهناك صلح بين يهود انجلترا وبين باقى سكانها فما هى نتيجة هذا الصلح ؟ وهكذا دواليك ،

النتيجة هي أن القالة اليهودية أصبحت تتحكم في الكثرة الغالبة بأمهيكا وبانجلترا وغيرهما ٥٠٠ وذلك عن طريق وسائل الإعلام والدعاية ، فقد ثبت في الإحصاء الذي أجرى سنة ١٩٥٦ الخاص بالصحافة أن اليهود يصدرون ١٩٥٩ صحيفة ومجلة بمختلف اللغات ، وفي مختلف الأقطار ، وهو عدد يمثل الأغلبية العظمى من صحف العالم ومجلاته ، ولليهود مثل هذا التفوق في وسائل الإعلام كدور النشر ووكالات الأنباء ، بل والسينما والإذاعة والتليفزيون في معظم بلاد العالم ، ويسيطر اليهود على الصحافة والنشر بطريق آخر هو طريق احتكار تجارة الورق ، فهم يقبضون أيديهم ويسطونها حسب استجابة الصحافة لأغراضهم ، ويتسرب بعض الكتاب من أتباعهم إلى الصحف التي لا تخضع لهم تمام الخضوع ، وإذا حدث أن صحفيا عثر في بمعارضة اتجاهاتهم وضعوا العراقيل أمامه حتى يفقد وظيفته أو يخضع لاتجاهاتهم وظيفته أو يخضع لاتجاهاتهم ،

فاحتكار اليهود متكامل الحلقات ، فهم يسعون إلى احتكار ما يسيطر على عقله على معدة الإنسان ، ويسعون كذلك إلى احتكار ما يسيطر على عقله وعواطفه لذلك كان احتكار الصحافة وشركات الأنباء ودور. النشر من

المنطوات الأساسية في هذا السبيل من طريق هذه الوسائل ينشر اليهود ما يناسب مصالحهم ويمنعون من النشر كل ما يعارض هذه المسالح •

وهكذا خضعت القوى الكبرى لليهود عن هذا الطريق ، وهناك طريق المربق المنعس الغرض وهو المال اليهودى والمرأة اليهودية وعن طريقهما يصل سلطان اليهود إلى السيطرة على النفوس الضعيفة ، وهناك كذلك الحيل اليهودية التى تغرق الناس فى التفكير فى الأمور التافهة لتصرفهم عن الشئون الجليلة ، ومن هذه الحيل كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية التى تشد انتباه بعض السذج وتصرفهم عن المشكلات الكبرى ببلادهم .

وقد هنز منا أمام جيوش إسرائيل فى بعض المواقف العسكرية ، وانتصرنا عليهم فى حرب السادس من أكتوبر (١٩٧٣) العاشر من رمضان ( ١٣٩٣ هـ) ولكن أمريكا لم تتحمل هذا النصر ، فأسرعت بعون واسع الإسرائيل ، ومن العبث أن نطلب من أمريكا ألا تؤيد إسرائيل ، فالمطلعون يقررون أن إسرائيل تمثل ولاية أمريكية فى قلب الشرق الأوسط ، والمعاهدات بين أمريكا وإسرائيل تحمل هذا المعنى .

وبالتالى لا نستطيع الاعتماد على الاتحاد السوفيتى الذى ظهر لنا من مواقف متعددة أنه يتجه إلى إضعافنا لنخضع له ونسلمه الزمام •

ولا نستطيع كذلك أن نحارب أمريكا غذلك شيء مستبعد ، ومن هنا كان من الضرورى أن ننتهز فرصة الانتصار الذى لم يتم على إسرائيل في حرب رمضان وندخل في مفاوضات نحقق بها بعض أطماعنا ونستعيد بعض حقوقنا ، وطبيعة المفاوضات أنها أخذ وعطاء وليست من جانب واحد ، وفي هذا الأخذ والعطاء كان نصيبنا معقولا ، فقد عادت قناة السويس الى نشاطها ، واستعدنا بترولنا واستعدنا كل سيناء . صحيح أن هناك قيودا ولكن لم يكن بدو من ذلك لنلتقى ، صحيح أننا اعترفنا بوجود إسرائيل ولكن الحق الذى لامراء فيه أن إسرائيل موجودة أردنا أو لم نرد ، وأن التعبير الذى يقول « اسرائيل المزعومة » شمعار أهوج لا يتمشى مع الحقيقة ،

وصحيح أن العرب تخلوا عنا وتركونا ننفق على المعركة من أموالنا ونقدم التضحيات من أرواح أبنائنا ، وكانوا يعدون ما يقدمونه لنا من مال كأنه منحة وعطاء وليس مشاركة لهدف مشترك ، وانتهزوا آقرب فرصة ليقطعوا معونتهم ويحاربوا هذا الشعب الذي ضحى بالكثير من أجلهم •

ونذكر تاريخيا أن الرسول صلوات الله عليه عقد معاهدات مع يهود خيبر ووادى القرى وتيماء وغدك ، وعقد صلاح الدين الأيوبى معاهدة مع الدسليبيين ، غليس هناك ما يمنع من عقد معاهدة الآن ويترك المستقبل للسا يخفيه المستقبل .

ويؤخذ علينا أننا وافقنا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل واعتقادى أنه لا توجد قوة تستطيع أن تطبع العلاقات مع دولة تساعد إيران ضد العراق ، أو تضرب المفاعل العراقى ، أو تهاجم لبنان من حين إلى آخر وتحتل أرضه ، وتقتل فيه الأبرياء ••••

لتكن كلمات عن التطبيع ولكن وضعها موضع التنفيذ يحتاج لصفاء وحسن جوار، وطيب معاملة ، وذلك لا نجده في إسرائيل •

#### مصر والاستياد

إن جيلنا يذكر تماما يوم كانت بلادنا زاخرة بكل جديد وكل جميل ، وكان الناس فى البلاد العربية ، وفى إفريقية ، وكثير من مناطق آسيا ، يفدون لها ليجدوا بها كل وسائل المدنيسة والرقى وكل مطالب الترف والرفاهية ، وكانت مصر منذ أزمنة بعيدة مشعل المعلم والنور ومركز العرفان والخير ، فطالب العلم لا يجسد سواها فى دول الشرق الأوسط ، والمريض يجىء لها مع الأنين ويعود مع الصحة والسلامة ، والمكتئب الحزين يجسد فى نسيمها الانطلاق والانتعاش ،

وكنت فى الشرق الأقصى حيث عرفت أن أثرياء العرب الذين استوطنوا إندونيسيا كانوا يفدون إلى القاهرة لشراء جهاز كل عروس من الأسر الغنية ، وكانت العروس من هذه الطبقة إذا لم تحصل على جهازها من القاهرة لا تكتمل فرحتها ، وتعد نفسها خسرت قسطا كبيرا من السعادة ،

ومرت الأيام وجد من ظروف و بلينا بالحرب مع هذا العدو الغادر الخائن ، ووجهنا جزءا كبيرا من دخلنا للاستعداد لمواجهته (حوالى ١٠٠٠ مليون جنيه سنويا ) وكان لابد من أجل ذلك أن تخلو أسواق القاهرة من مظاهر الترف ، وأن نعيش فى شيء من الحرمان النسبى ، وفى نفس الوقت تدفق البترول فى كثير من البلاد العربية ، وبينما كنا نسير نحو التقشف من أجل المعركة ، اتجه منتجو البترول إلى البذخ والإسراف فيه ، وبينما خلت أسواق القاهرة أو كادت من وسائل الترف زخرت أسواق « أبو ظبى » و « الكويت » ٠٠٠ بأحدث ما أنتجه العقل البشرى من وسائل التع والنعيم ٠

وحصلت بذلك مفارقات عجيبة ، هفى مصر يعيش المفكرون والمؤلفون فى مختلف هروع المعرفة ، ولكن ورق الطباعة وماكينات الطباعة الحديثة قليلة بها ، وغير موجودة أحيانا ، وفى مصر أطباء من أرقى المستويات ولكن صيدليات القاهرة تخلو من بعض الأدوية الضرورية ، وفى مصر

أعظم المهندسين، ولكن أدوات البناء نادرة، وفى مصر يوجد الخياطون المهرة للرجال والنساء، ولكن القماش الفاخر غير موجود ٠٠٠٠

والمصريون يمعني والبلاد العربية وبلاد العالم زائرين أو عاملين و ورأوا هناك ما لم يجدوه بالقاهرة فاتجهوا للاستيراد ، وبالغوا فيه ، فإذا ظهر قماش بالكويت ، اشترت السيدة المصرية منه فساتين بعدد ألوانه ، وفعل الرجل في ملابسه مثل ذلك ، كما اتجهوا لشراء الأجهزة النافعة والأجهزة المسلية على السواء ، وبالغوا في ذلك أيضاً ، وعندما عزعت قطع الغيار الخاصة بالسيارات اتجه صاحب كل سيارة لشراء رصيد كبير من قطع الغيار قد لايحتاجه طيلة عمسر السيارة ، واتجهوا كذلك اشراء الأدوية ، ولو أن مفعولها قد يبطل قبل أن يحتاجوها ه

المهم حصل نكهكم" فى الاستيراد وفى الشراء من الخارج ، وفى تكوين مخزون كبير دون تفكير عميق فى مدى فائدة المستريات ، إذ أصبح خزن البضائع حدفا فى ذاته .

## استياد الاشخاص ولفي ضرورة:

والعجيب أن الرغبة فى الاستيراد تعدّت الأدوات والمنتجات المرتبطة بالترف والنعيم ، وأصبحت الرغبة فى الاستيراد ذاتية ، حتى إذا وجد بمصر ما يفضل الأشياء المستوردة ، ويتضح ذلك تمام الوضوح عندما نرى استيراد الأشخاص الذين يرتبطون أى ارتباط بفن من الفنون ، فالشباب الذى يحترف الغناء فى أى بلد ، لايجد كالقاهرة مكانا لإعلاء شأنه ، والحديث عنه ، وتقديمه للناس ، والشاعر الذى لا يسمع به أحد فى بلده ، يجد بالقاهرة الندوات تقام إليه ، وكبريات الصحف والمجلات نشر له وتذيع أمره ، والمفكر المسلم الذى لا تعرفه المكتبة الإسلامية ، تقدمه وسائل الإعلام المرية على أنه فيلسوف مسلم عالى الشأن عميق الفكر والبحوث ، \*\*\*\*

إنه في تقديري داء الاستيراد تعدى الأشياء اللي الأشخاص ؟ وأضر بنا أكثر مما نفع ٠

## العرب الآن وعرب الأندلس

عشت فى تاريخ الأندلس فترة طويلة عندما كنت أكتب الجزء الرابع من موسوعة التاريخ ، وقد كنت أغرق فى الدهشة ، وأوشك أن أصرخ عندما أرى الصراع يدور بين ملك عربى وملك عربى آخر من ملوك الطوائف والعدو يتربص بالجميع ، ويمد الجميع بالسلاح ، ويتقدم ليجنى الثمار دائما سواء انتصر هذا الملك أو ذاك ، فقد كان العدو يرى انتصار أى ملكاعربى انتصارا له واندهار أى ملك فائدة تعود ثمرتها إليه ،

كنت أغرق فى الدهشة وأنا أقرأ هذه المهازل وهذه الخيبة واتسائل كيف اتجه هؤلاء الأوغاد للهو ، وأضاعوا بلادهم الاوركعوا تحت اقدام أعدائهم ، هؤلاء الأعداء الذين لم يكتفوا بالركوع بل قنلوا الرائعين وأبادوهم ، ألم يدرك هؤلاء أن التاريخ سيدور عنهم هذه المخازى وتلك للواقف المزرية الأجيال تلو الأجيال ستقرأ هذا التاريخ وتلعنهم على إهمالهم وانحرافهم ؟

ولم أكن أعرف أن الأقدار تخبى الى أحداثا أبشع وأقسى ؛ لا لأسمع عنها ؛ ولا لأعرف أنها حدثت منذ مئات السنين ، بل لأراها رأى العين وأرى ضحاياها •

إن الصحافة الآن تحمل كلم يوم أكثر مما حملت المراجع القديمة عن تاريخ العرب في الأندلس ؛ إن العرب الآن بين نائم ، ومخدوع ، ولام و و الله و الله

إن الاستعمار وإسرائيل عدوان للجميع ، وإذا كان الثقت يتجه نحصو مصر ، ذلك لأنها القلعة التي يمكن أن تقاوم ، وإذا سلاة در الله سخرت مصر فابتلاع سواها هين سهل ، إن الذين يغريهم الثراء يجب أن ينتبهوا إلى أن الثراء هو هدف الاستعمار وإسرائيل ، والذين يظنون

أنفسهم بعيدا يجب أن يدركوا أن الوسائل الحديثة قربت البعيد وقضت على المسافات ، والذين يخطر ببالهم أن يعملوا للتطوير ويهملوا المعركة ، عليهم أن يدركوا أن موقفنا الآن مرتبط بالوجود العربى نفسه ، ومع الوجود يمكن التطور والرقى ، وبدون الوجود لاتطور ولارقى ، ولم ينتظر شعب غيتنام ليتطور ثم يدفع الغاصب ، ولا انتظرت الشعوب التى جاهدت من أجل الاستقلال ، بل مارست حرباً زادتها تدميرا لتثبت وجودها أولا ثم يكون من السهل بعد ذلك أن يجىء دور التطور أو التطوير .

والعدو الذى نقاتله لانصفه بالشراسة أو القوة ، وإنما أبرز مزاياه الغدر وتحين الفرص ، إنه عدو يكره ويحقد ، ويطغيه النصر ويتلذذ بالدم ، عدو كثير الأطماع ، واسع الشكر ، ولكنه بجانب ذلك جبان تزعزعه الوقفة الصلبة ، ويهزه الإصرار العنيد في المعركة ، وذلك حاله على مر التاريخ ، يتسو أمام من "يضعف له ، ويرتعد أمام من يكثبت أمامه ،

## قدر العرب واحد ومن الجهل أن نتناسى ذلك :

وقدر الأمة العربية مرتبط تماماً بعضه ببعض ، وان يكون هناك استقلال لقطر عربى واحتلال لقطر عربى آخر ، فإما حرية للجميع ، وإما عبودية للجميع ، فالأمة العربية وحدة واحدة ، ومن السذاجة أن يعتقد إنسان عربى أن من المكن أن ينعم بالحرية إذا امتد الاحتلال إلى أى بلد عربى غير بلده •

وجميع المؤرخين يؤكدون أن اختلال الجزائر، سنة ١٨٣٠ كان مبدأ لفطة ترمى لاحتلال العالم العربي كله ، فإذا كانت مصر أو تونس مثلا الكترث بما حدث للجزائر وعاشت سنينها بعد احتلال الجزائر في يسر والمئنان فإن ذلك عين الغفلة وجهل بالتاريخ البشرى ومحركاته ، ولست أعدا الدول العربية بعد احتلاله الجزائر إلا في حالة تخدار وعدم وعي أيقظتها المقيقة المرة عندما دهمها الاستعمار ، ولكن هذه اليقظة جاءت بعد غوات الأوان ،

مرة أخرى أريد أن أبرز هذه الحقيقة التى يبسدو أنها تخفى على كثيرين ، وإنى لأحس لا بالحسرة ولكن بالإشفاق عندما أرى عربياً يعتقد أن من المكن أن ينال السلامة وقد نزل الضر بسواه من العرب ، إنها نظرة سطحية ، نظرة الواهم المخدوع ، إنها فكرة ألقى بها العدو فى عقول بعض الأغرار ليجنى ثمارها وينال نتائجها ، ولنعد إلى التاريخ ليؤكد لنا أن احتلال الجزائر سنة ١٨٣٠ كان خطوة نحو احتلال الشمالي الإفريقى كله بوجه خاص واحتلال الوطن العربى كله بوجه عام ، مهما طال الزمن منذ بدأ التخطيط إلى أن تم التنفيذ •

وكمؤرخ أذكر المفكرين العرب بالمحاولات التى أجرتها السدول الاستعمارية لتقسيم العالم العربى عقب احتلال الجزائر سنة ١٨٨٠ ، أذكرهم بمؤتمر مدريد سنة ١٨٨٠ وباحتلال تونس سنة ١٨٨١ واحتلال مصر سنة ١٨٨١ ومعاهدة غرنسا السرية مع إيطاليا سنة ١٩٠٠ لاقتسام النفوذ بحيث تكون مراكش لفرنسا وطرابلس وبرقة لإيطاليا ، والمعاهد المكملة لها سنة ١٩٠٢ واتفاق ابريل السرى سنة ١٩٠٤ بين غرنسا وبريطانيا ، واتفاق أكتوبر من نفس العام بين غرنسا وأسبانيا وميثاق الجزيرة سنة ١٩٠٦ واحتلال سوريا والمعراق وفلسدلين سنة ١٩٠١ واحتلال المغرب سنة ١٩١١ واحتلال سوريا والمعراق وفلسدلين سنة ١٩٠٨

علينا أن نتذكر هذه التواريخ المتلاحقة وأن نتأكد أن طول المدة بين احتلال أول بقعة وآخر بقعة فى الوطن العربى ليس إلا لظروف خاصة لا تغيب عن الفهم الواعى ، وفى ضوء هذا نحذير الذين ينعمون بالاستقلال بأن يومهم آت لا ريب غيه إن لم يجتمعوا بإصرار لتطهير الجسم العربى من هذا الوباء ، ونحذر الذين ينعمون بالغنى بأن غناهم لن يجديهم فتيلا وسيأكله الوباء إن امتد الوباء ٠

وأقرر كذلك أن بعض الناس يلقون تبعة ما نعانيه الآن على سرعة انهيار الجبهة المصرية سنة ١٩٦٧ ، ويبالغ بعض هؤلاء فيقفون من المصريين

موقفاً قاسياً ، وبعضهم يعود إلى الوراء فيلقى التبعة على الملك عبد الله وسلوكه سنة ١٩٤٨ ، وخلال السنين السابقة واللاحقة لهـذا التاريخ وبعضهم يرجع أكثر إلى الوراء فيلقى التبعة على الأمير فيصل الـذى اجتمع بوايزمان سنة ١٩١٨ وتعاطف معه ، وبعضهم يلقى التبعة على وعد بلفور سنة ١٩١٧ أو على تقرير خبراء كامبل بنرمان سنة ١٩٠٧ أو على مؤتمر بال سنة ١٨٩٧ ، ولكن الحق هو أنها حلقات متتالية ومنظمة ، والعدو يشغلنا بأن يلوم بعضنا بعضاً ليعد مصو لجولة تالية ، وإننا نهتف بالعرب أن يفيقوا قبل أن تتتابع الحلقات .

وقد كان من المكن أن تتأخر حلقة من هذه عاماً أو أكثر من عام ، ولكنها لابد آتية مادامت السلسلة لم تحطم ، وينبغى أن ندرك أن خطأ شخص أيا كان هذا الشخص لا يمكن أن يؤخذ وسيلة للاضرار بالمجموح أو لتعطيل الاتحاد لمواجهة الخطر ، فإن ذلك هو أسمى ما يتطلع له العدو ، وخطأ فرد هو أقل ما يمكن أن نقع فيه لأن العصمة لله وحده ، بل هناك ما هو أبعد من الخطأ ، هناك احتمال الخيانة يقوم بها شخص أو أكثر من شخص بدافع الأنانية أو التدهور النفسى ، وحتى هذا لا يمكن أن يكون وسيلة ضد الهدف الأسمى وهو الاتحاد ، فعلى الطريق دائما يقابل السائر أنواعا من العقبات ويقاس جهد الإنسان بمقدار ما يحقق من نصر على هذه العقبات .

وقد عرف تاريخنا الوسيط بعض الخيانات ارتكبها بعض الحمقى ، ولكن أجدادنا لم يتخلوا عن التعاون بسبب هـذه الخيانات بل أوقعوا بالخائن مـع استمرارهم في المسيرة حتى حققوا التعاون الكامل وبالتالى حققوا الانتصار، ٠

وعلى هذا فلقاء العرب وحدة واحدة ليواجهوا العدو شيء ضرورى ووسيلة وحيدة للحفاظ على وجودهم وكيانهم ، وأرجو ألا تقف نقاط الخلاف عقبة دون الوصول إلى الوحدة ، فإنه إذا كانت هناك نقاط خلاف فإن هناك نقاط التقاء كثيرة جدا ويتحتم أن تتكفذ أساساً للقاء ،

## اقتراح عملى لشاركة العرب في المعركة:

إن من المكن أن يتعاون أى بلد عربى يتجه اتجاها اشتراكيا مع أى بلد عربى آخر له نزعة رأسمالية ، ولكن ليس من المكن أن يعيش اى بلد عربى فى أمن بجوار إسرائيل أيا كان اتجاهه الاقتصادى ، وقد التقت الاتجاهات العربية جميعاً بعد هزيمة ١٩٦٧ وتعاونت ماد "يا لتعيد بناء نفسها ، ولكن هذا التعاون أراه تعاوناً أعرج ، إنه أشبه بمنحة تقدمها دولة إلى أخرى مع شىء من المن ، والذى أراه أن تكون هناك نسبة معينة من كل ميزانية ، ونسبة معينة من سكان الأقطار العربية ليقف هؤلاء العرب في صف واحد بالمعركة وليثن في عليهم من المال العربى ، وتدار المعركة بفكر عربى مشترك ، ويتجدد دفع الرجال من كل قطر إلى اليدان ، ودفع المال من كل ميزانية دون تردد حتى تنقشع الغمة ،

## اسلحة اقوى من الفانتوم:

قد يقول المترددون والخائفون: إن انتصار العرب صعب مادامت أمريكا تؤيد إسرائيل ، تأييدا واسعا ، أو بالأحرى مادمنا نحارب أمريكا مع إسرائيل ، ومادامت روسيا مترددة أو متورطة فى دورها الجديد مع أمريكا غلن تمدنا بما نحتاجه من سلاح ؟

وأقول لهؤلاء في قوة الأب الذي يعلن اغتخاره بأنه مستعد أن يلقى بأولاده في الميدان ، وأن يسخر كل قواه للمعركة ، أقول لهم : إنا معنا سلاحا أمضى من أسلحة أمريكا وإسرائيل ، ويتحتم علينا أن نستعمل هذا السلاح الذي أثبتت كل التجارب قوته وفاعليته : إنه السلاح الذي يواجبه به الشباب الأعزل في إيرلندا كل قوى بريطانيا ، إنه السلاج الذي واجهت به إندونيسيا وهي عزلاء أسلحة هولندا وكل قوى الغرب عقب هزيمة اليابان ، إنه السلاح الذي صمدت به الجزائر أمام فرنسا إحدى الدول الكبرى التي كانت تعد الجزائر جزءا منها .

إنه الدم والإيمان والتضحية ، حتى لو استطعنا أن نقتل فردا واحدا من اليهود نظير مائة منا ، إنه ألا نعيش عبيداً خائفين على المبانى الضخمة من الغارات ونسمح بتدمير النفوس والتراث والمكانة الاجتماعية والدولية ٠

ذلك فى تقديرى هو السلاح ، أما الأغانى التى نحارب بها فسلاح هزيمة ، وأما الهتافات التى نستعملها والشعارات التى نرفع أصواتنا بها فسلاح ضياع ، والعدو يهزمنا بسلاحه مرة وبالكمد مرة أخرى فكم من أحرار يموتون هما ونكداً لما وقعنا فيه ، ثم هو يهزمنا بالزمن ، فالاف الملايين من الجنيهات التى تنفق للاستعداد بدون معركة هى فالحقيقة سلاح ضدنا لأنها تدع الناس فى حيرة وفى حرمان وفى اضطرا اقتصادى غير محدود الأجل •

ویوم ندخل المعركة على هذا النحو سنحرك ضمیر العالم الذي يتهمنا بالتردد ، ولایرى \_ بسبب سكوتنا \_ أز مكة في منطقتنا •

ويوم ننال النصر بهذا الطريق سيكون الفضر لنا جميعاً ، ولن يوجد أناس ينعمون بالحرية على حساب دماء الآخرين وحرمان الآخرين ، ويود نفعل ذلك سننجو من حساب التاريخ ، الذي أخشى أن يسجل علينا ماسجل على عرب أسبانيا ، فنموت وتبقى لعنات التاريخ تنصب على الذين عاصروا هذه الفترة وأهملوا ، ولعلنا بذلك نكون قد بكعنا ، فاللهم اشهد ،

#### \* \* \*

# اعداء لمس يتظاهرون بالود لها:

بقيت نقطة كبيرة الأهمية ترتبط بالتقاء العرب فى مواجهة العدو ، وهذه النقطة هى من مشاهداتى التى تأكدت منها فى المؤتمرات العامة التى شرَّمْنى أن كنت أحد ممثلى بلادى بها ، وخلاصة هذه النقطة أن هناك جماعات تتظاهر بالعروبة ، وهم لا يربطهم ولاء للعروبة ، يتظاهرون بحب مصر ليحاربوا مصر ، وقد رأيتهم يقاومون بشدة كل اتجاه يرمى لوحدة مصر ليحاربوا مصر ، وقد رأيتهم يقاومون بشدة كل اتجاه يرمى لوحدة

العرب ، وأحسست من تحركاتهم أنهم يقصدون عزل مصر ، وإضعاف مصر ، ويتخذون أساس ذلك كلمات مثل : الرجعية والتقدمية ، أو الرأسمالية والاشتراكية فإذا قلت لهم إن هناك نقاط التقاء مهمّّة ينبغى أن تتغلب على ما يمكن أن يكون من نقاط الاختلاف ، صاحوا يرجفون ويكيلون المتهم لهؤلاء وأولئك ليباعدوا بين دول العرب .

أتمنى أن نكشف هذه الانحرافات ، ولعل الصيحة التى أدلى بها الرئيس أنور السادات في عيد العمال سنة ١٩٧٣ متعددا المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق ٠٠٠٠٠ بين الدول التى تلعب دوراً مهما في المواجهة الشاملة ، لعل هذه الصيحة تتستكت هذه الأصوات التى تهمس في الظلام ، والتى تتخذ من الهزيمة سلعة تربح على حسابها ، مهما كانت التضحيات المادية والأدبية التى تنزل بالوطن العربى وبدين الإسلام ،

إننا نصرخ بأن جماعات لا تدين بالوفاء لوطننا ، ولا تدين بالولاء لديننا ، تريد الشر لهذا الوطن ، والضعف لهذا الدين ، وتتخذ من هذا الوضع القائم وسيلة لها ومن التظاهر بحب مصر أداة لتنفيذ خطتها ، فلنكشف هذه الجماعات المنحرفة ، ولنبعدها عن الطريق ، لتعلو كلمة الله ،

# مراكز الفكر الإسلامي بمصر ينبغي أن تعيد النظر في جهودها

## ما هي مراكز الفكر، الإسلامي بمصر ؟

إننا دون تردد نضع الأزهر. في قمتها ، ثم نضع كلية دار العلوم ، ومعهد الدراسات الإسلامية ، ووزارة الآوقاف ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وجمعية الشبان المسلمين ، والجمعية الشرعية ،

# وهل هناك مراكز إسلامية أخرى بالعالم الإسلامي ؟

نعم هناك مراكز أخرى عديدة ، ولكن يمكن القول إنها صدى للمراكز الإسلامية بمصر ، وإإنها تحاكيها فى مناهجها وطرقها ، وتستعير من مصر أساتذتها غالبا ، ومن هنا كان المديث عن المراكز الإسلامية بمصر حديثا يشمل فى طياته كل المراكز الإسلامية بالعالم أو أكثرها ،

وأنا واسع الصلة بالمراكز الإسلامية بمصر كلها:

تعلمت في الأزهر وعلكمت به وعضو في لجنة القرآن الكريم التي الكفها مجمع البحوث الإسلامية ٠

وأشغل وظيفة استاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية بكلية دار العلوم ٠

وأقوم بتدريس مقارنة الأديان والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية •

كما أقوم بتدريس هذه المواد بمعهد الإمامة الذي تشرف عليه إدارة التدريب بوزارة الأوقاف • (م ٢٠ ــ رحلة حياة )

وعضو لجنة التعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية • وعلى صلة وثيقة بالشبان المسلمين وبخاصة بفرعها بالزقازيق •

وعلى صلة وثيقة كذلك بالجمعية الشرعية وبخاصة بمساجدها ومعاهدها بضاحية المعادى حيث أعيش •

ومن هنا غانى أستطيع أن أتحدث عن جميعها حديث عارف خبير وفى الوقت نفسه حديث راغب في الخير ساع إليه ٠

#### الأزهر وما يرجى منه:

الله عن الأزهر من قبل ووضَّعنا حالته وما آل إليه ، وذكرنا أن الكليات الإسلامية به لاتزال تعيش مرتبطة بالماضى وغير متطورة مع الزمن ، وأشبهد ويشبهد معى عشرات الأساتذة أن خريجي الأزهر الذين نلتقى بهم فى معهد الإمامة ، والذين يتسنند لهم التعريف بالإسسلام والدعوة له في الداخل وفي الخارج أئمة ووعاظا ، هؤلاء غالبا في حالة يرشى لها ، وبعيدون كل البعد عن المستوى الملائق ولا أقول المستوى الرغيع ، وقد يغضب من هذا الكلام من لا يعرفهم ، وقد يغضب منه أولئك الذين لم يفدوا لنا بعد بهذا المعهد ، أما الذين جاءوا لنا وسمعوا منى ومن سواى ، غإنهم أدركوا قصور ما قديم لهم من فكر حول الإسلام والحضارة الإسلامية • وأشهد الله أن الكثيرين منهم ضحايا الإسرائيليات ؛ يدافعون عنها بحماسة أكثر مما يدافعون عن الفكر الإسلامي السليم ، اذ اختلط هذا وذاك عليهم • وفي كلمة واضحة نقرر إن الدراسات بالمعاهد الأزهرية وبالكليات الإسلامية بالأزهر أقل جداً من المستوى اللائق ، وقد وصلت الحال إلى أن كليات التربية بجامعات طنطا والزقازيق ٠٠٠ رفضت قبول الطالبات الحاصلات على ثانوية الأزهر ، بعد أن ثبت ضعفهن ، إذ كانت نتيجة النجاح لهؤلاء في كليات التربية حوالي ١٣ / ٠ وكم كنت سعيدا عندما تلقيت خطابا باختيارى عضوا فى لجنة القرآن الكريم التى الفها مجمع البحوث الإسلامية • ولكنى عندما اتصلت بأعمال هذا المجمع هالنى حاله • وأدركت أن دواء ناجعا يتحتم أن يقدم له • وإلا ضاعت الآمال التى تعلق عليه •

# كلية دار العلوم بين اللغويات والعلوم الإسلامية:

وكلية دار العلوم حققت الكثير من التقدم في العلوم الإسلامية . ولكن لايزال موكب اللغويات يهاجم العلوم الإسلامية ويهاجم الحضارة الإسلامية ومقارنة الأديان ويوشك أن يراها علوما دخيلة ينبغى أن تنكمش ليستطيع الطالب أن يرفع المبتدأ وينصب المفعول به ٠٠٠٠ وتسأل هؤلاء الذين يهاجمون العلوم الإسلامية : ما الكلام الذي سيقوله الطالب ليطبعِّق هيه قواعد اللغة العربية ؟ ولكنهم لا يجيبون ، كأن القواعد أصبحت هدفا اذاتها ، وهي في الحق وسيلة يستعملها الطالب وهو يتحدث في التاريح الإسلامي أو يتحدث عن التشريع الإسلامي ، ولايزال الصراع قائماً ، وأخشى ما أخشاه أن ينتصر صوت القواعد فيحفظ الطلاب ألفية ابن مالك ويشرحونها ويعرفون بحور الشبعر وقوافيه والخبن والخزل ، ثم لا يعرفون فكرا ولا يقرءون شعرا ، بل أخشى أكثر من ذلك ، أخشى أن تنتصر الأصوات التي ترى القواعد غاية ما ير رجس ، ثم لا يجيد الطلاب هذه القواعد ، وبهذا يخسرون الفكر الإسلامي والقواعد جميعاً ، إن العلوم الإسلامية بكلية دار العلوم أصيلة ، وإن لهذه الكلية طابعا متكاملا خاصاً ينبعى الحرص عليه ، فبه وحده أخذت هذه الكلية مكانتها في مصر والعالم ، وبه وحده تستطيع أن تواصل دورها المفيد .

## معهد الدراسات الإسلامية:

أما معهد الدراسات الإسلامية غيؤدى خدمة عظمى لأنه يقبل من يتقدم له من خريجى الجامعات والمعاهد العليا كلتها ، ويقدم لهم مجموعة

الدراسات الإسلامية ، وكنت أسمتى طلاب هذا المعهد « المواة » ؛ غهم حاصلون على شهادات عليا • ويعملون كل في تخصصه ، ثم يلتحقون بالمعهد للتعرف على المفكر الإسلامي ، ويمكن أن تتم الدراسة بهذا المعهد بالانتساب للطلاب الذين يعيشون بمنأى عن القاهرة •

وهذا كله يغرى الراغبين فى التعرف على الدراسات الإسلامية بالالتحاق بهذا المعهد ، ويغرى كذلك الطلاب الراغبين فى مزيد من الدراسة بعد الشهادة العليا ، وليست لهم تقديرات تتيح لهم الالتحاق بأقسام الدراسات العليا بكلياتهم ، وكذلك أولئك الذين ليست هناك دراسات عليا فى المعاهد التى تخرجوا منها •

وقد كان لى الشرف أن اشتركت فى التدريس بهذا المعهد عدة سنوات ، فى عهد المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربى مع نخبة من أساتذة الدراسات الإسلامية الذين وضعوا مناهج ممتازة للتدريس بهذا المعهد ، وبعد وفاة الأستاذ الدكتور العربى أسندت قيادة المعهد لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى ، ودعانى فضيلته للعمل معه بالمعهد فقبلت ، فالدعوة للإسلام هدف أحرص عليه ، ولا أزال حتى كتابة هذه السطور أعمل فى هذا المعهد العظيم ، والعلوم التى توليت تدريسها به هى التاريخ الإسلامى ، والحضارة الإسلامية ، ومقارنة الأديان ، وكان اقبال الطلاب المنظمين والمنتسبين على هذه العلوم اقبالا المحوظا ،

#### معهد الامامة محاولة طيبة:

ومعهد الإمامة الذى أنشأته وزارة الأوقاف يؤدى مهمة ضخمة إلى أبعد حد ؛ إنه يتلقى مجموعة كل شهر من الأثمة والوعاظ ، وهم فى الحق أوضح دليل على ما وصل له مستوى الدراسة فى الأزهر من ضعف ؛ إن معلومات أكثرهم ضئيلة جدا كما وضحنا من قبل ، والأحدث تخرجاً منهم أقل معارف من القدامى مما يدك على أن مستوى الانحدار يزيد يوماً بعد

يوم ، وعمل الإمامة والوعظ عمل رفيع المستوى فى ذاته ، فهو يضع العالم فى موضع المعلم للجماهير ، وكم فى الجماهير من مثقفين ومطاّعين ، وإذا خسر الإمام الجولة فى خطبة الجمعة أو خسر الواعظ الجولة فى وقفاته آمان سامعيه فإن الناس يتنحون عنه ، ولا يرون أملا فى علمه أو فائدة من الاستماع إليه ، فلا يبقى أمامه إلا العامة الذين لا يعون ما يسمعون ولا جدوى فيما يعرفون .

قد يشغل خريج الأزهر منصب مدرس بالمدارس الإعدادية ، وهذا المنصب يقى صاحبه الحرج ، فصبيان المدارس الإعدادية قليلو المعرفة ، وهناك كتاب محدد لمنهاج اللغة المعربية وضعه نخبة من رجال التعليم ، وليس على المدرس إلا أن يتدارس هذا الكتاب ويشرحه للتلاميذ ، وهذا شيء ممكن بل يسير ، أما عمل الإمام والواعظ غرفيع المستوى ، لأنه يلتقى بجماهير مختلفة الثقافات ، وعليه أن يؤثر في سامعيه وإلا انفض عنه السامعون .

وقد أدركت وزارة الأوقاف حالة هؤلاء غاقامت هذا المعهد لتقديم دورات تدريبية الليهم • ولكن ما مدى غائدة هذه الدورات ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على غهم طبيعة الدورة ، غالدورة التدريبية مدتها ثلاثة أسابيع ، ويشترك فى تقديم المحاضرات بها عدد كبير من الأساتذة ، بل يشترك كذلك رجال الإدارة ليقدموا للوعاظ والأئمة أغكارا ترتبط بما يزاولونه من أعمال إدارية ومالية ، وتبدأ المحاضرات من الثامنة صباحاً وتظل حتى الثامنة مساء باستثناء غترة قصيرة فى الظهيرة للغذاء والراحة غالعمل مرهق للغاية ، وهو عبارة عن دوامة تدور بسرعة ؛ فأستاذ" يخرج ، وأستاذ يدخل ، وتدفق فى المعلومات ، بل تضارب فيها أحيانا ، غبعض الأساتذة محافظون وبعضهم متطورون ، بعضهم يدافع عن حديث منسوب لسيدنا رسول الله ويراه صحيحاً وأن رواته عدول ، وبعضهم يرى هذا القول موضوعاً ولا يتمشى مع الفكر الإسلامي الحقيقي

ولا مع التفكير السعليم ، وإن أردت مثالا لذلك قلت لك أحاديث رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ، وحديث تردد سيدنا رسول الله بين ربته وبين موسى ليلة المعراج لتخفيض عدد الصلوات ٠٠٠٠٠٠

وتنتهى الدورة بعد الأسابيع الثلاثة أو أحيانا قبل أن تتم هدده الأسابيع ، وقل لى بربك ماذا يمكن أن يعرف هؤلاء الشيوخ من مدد كهذه ، وليست لديهم مدة للاستذكار ؟ ولا مكتبة يرجعون إليها حيث تلقى المحاضرات ؟ ولا مكتبة ذات بال فى مساجدهم ومقار أعمالهم ؟

كل ما نعمله أننا نحاول أن نفتح أمام الشيوخ مناف للعلم ، وان نخبرهم أن هناك جديدا مهما فى مجال الدراسات الإسلامية ، وندعوهم للاطلاع حتى يتعرفوا على هذا الجديد ، وليتهم يفعلون •

# الماس الأعلى الشنتون الإسلامية:

ونصل الآن إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، واسمع مرة أخرى هذا العنوان العظيم « المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » • • • • لاشك أن هذا العنوان يهز "ك هز"ا ، ولاشك أن الصورة التي ترسمها له كبيرة ومثيرة ، ومن أكبل هذا كنت سعيداً كل السعادة عندما تلقيت خطابا في مطلع الستينات باختياري عضوا في لجنه « التعريف بالإسلام » ، وهي لجنة مهمة جدا من بين لجانه كما يتنبيء بذلك اسمها ، ولكن يبدو أن الأسماء بهذا المجلس ليس لها مدلول دقيق ، ولهذا فإني أريد أن أعرفك بهذا المجلس:

سلطات هذا المجلس كانت فى يد السيد الأستاذ محمد توفيق عويضة ، وهو شاب مهذب رقيق ، كان من قبل أحد الضباط بالمجيش ، وهو يتولى السلطات الكاملة بالمجلس كسكرتير عام له يعاونه بعض الإداريين •

وبالمجلس لجان تحمل عدة أسماء : الخبراء - الحديث - التعريف

بالإسلام ١٠ ويختار الأعضاء لهذه اللجان بمعرفة السكرتير العام نفسه أو بترشيح من وزراء الأوقاف ، وفي لجنة التعريف بالإسلام التي أتشرف بالانتساب إليها مجموعة من صفوة الأساتذة والمفكرين ، وقد هزئني اسمها عندما وقع على الاختيار لعضويتها ، وكنت من أسبق الأعضاء بها ، وكان عددنا لا يتجاوز أصابع اليدين ، وطلب الأعضاء منى أن أعد "تقريراً لتسير عليه اللجنة في عملها ، فرحت أبحث وأدرس ، ووضعت تقريراً حافلا ، فقد أخذت الأمر مأخذ الجد ، وقلت إن التعريف بالإسلام يكون بالكلمة المقولة والكلمة المكتوبة ، وحددت اللغات التي تكتب بها الكلمة أو بتقال ، والأشخاص الذين يكتبون عن الإسلام أو يتحدثون عنه ، كما حددت الموضوعات والأماكن التي ينبغي أن تغمرها هذه الأحاديث والكتب بالداخل والمفارج ٠٠ وعرض هذا التقرير الحافل على اللجنة ، فتدارسته في عدر جلسات ؛ حذفت منه وأضافت إليه ، ثم أقراته ٠

تسألنى: ماذا حدث له بعد ذلك ؟ فأقول فى إيجاز: غَمَرَ والنسيان ولم نعرف عنه أى شيء ، كأنه كان هدفا وصلنا له وآثرنا السلامة بعد ذلك ، وأصبح هذا النسق هو خط العمل بهذه اللجنة ، فموضوعات تثار وتقارير توضع ، ومناقشات تدور ، وقرارات أو ليكن تسميتها اقتراحات تحدد ، وترفع للسكرتير العام ويطويها النسيان بعد ذلك تماماً ، لا متابعة ولا مراجعة ولا نتائج ، وقد أصبح عدد أعضاء هذه اللجنة حالياً حوالى المصين ، وأصبحت تضيق بهم الحجرة الرحبة غنية الأثاث التي يجتمعون بها ، ومع هذا فالعمل هو العمل ، أو قل إن عدم العمل المنتج ، هو دستور العمل بها ،

ومن أعمال هذه اللجنة فحص بعض الكتب التى يتقدم بها أصحابها لتطبع على حساب المجلس ، ويحو ً كل كتاب (والأجدر أن نسميه مشروع كتاب) إلى لجنة لفحصه وكتابة تقارير عنه ، وتتلى التقارير في اجتماع اللجنة ، ويدور نقاش طويل قد يستغرق جلسة أو جلستين وتك بك اللجنة

الكتاب بعد ذلك أو ترفضه ، ولو قارنا الجهد الذي يبذل والمكافآت التي تصرف للاعضاء في هذه الجلسات لأدركنا أن ذلك يفوق الكتاب بكثير ، ثم إن الكتاب الذي يتُقبّل يأخذ دوره بين قائمة الكتب التي يطبعها المجلس تبعاً لإمكانياته ، وتجربتي في الكتاب الوحيد الذي طبعه المجلس لي باللغة الفرنسية أنه صدر بعد خمس سنوات من إقراره ، وكنت خلالها غيرت رأيي في كثير مما كتبت به منذ سنوات .

ومن أجل إحساسى هذا نحو المجلس وأعماله توقفت عن حضور المجلسات غلم أجد جدوى فى مواصلة الجهد لغير طائل ، ولكن أملى فى مستقبل أنضر لهذا المجلس ، وحرصى على لقاء رغاق العمل فى لمجنة التعريف بالإسلام جعلنى أحضر المجلسات مرة كل شهر أو كل شهرين ، بدل الحضور كل أسبوع ، غالجهد الضائع عمل لا يرضى الله ولا يرضى الضمير .

وهناك مؤتمرات إسلامية يدعى لها المجلس الأعلى ، ويمثل السيد السكرتير العام وفد مصر في هذه المؤتمرات ومعه بعض الإداريين ، قلما صحب معه بعض العلماء ، ولاشك أنه من الأجدر أن يكون وفد مصر من الباحثين المسلمين الذين يستطيعون أن يتكلموا بعمق في الدراسات الإسلامية ولا بأس أن يكون معهم الأستاذ محمد توفيق عويضة رئيسا للوفد ليباشر بعض المهام السياسية أو التنظيمية +

ويصدر المجلس مجلة « منبر الإسلام » كل شهر ، ومن المكن أن تصبح أكثر عمقاً وأصالة ، ويقدم مجموعات مما يطبعه من كتب لبعض البلاد الإسلامية وبعض المكتبات الإسلامية ، وليست هذه هى البضاعة التي يرجى من المجلس ولو رأى المجلس صناديق الكتب التي يرسلها ثم لم تفتح غترة طويلة ، واسطوانات الصلاة التي لا يصلتي أحد تبعاً لها ••• لو رأى المجلس ما يعمل وما يمكن أن يعمل لتوقف وقفة تصحيح ووقفة إصلاح ، ولو قارن المجلس أعماله بأعمال المجالس الماثلة التابعة للأديان الأخرى لأحدث حركة تغير شاملة ، وليته يفعل •

وبعد ، فعندما ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب وبها الدراسة السابقة كان وقعها شديدا على الأستاذ محمد توفيق عويضة ، وقد كنت اطمع أن تسهم كلماتى فى إصلاح الأحوال بالمجلس ، وكما وصفت الداء وصفت الدواء ، ولكن الأستاذ محمد توفيق عويضة لم يتعود أن ينقده أحد ، أو أن يتحدث أحد عن المجلس بغير الثناء ، ولهذا ضاق بكلماتى ، وهدد وزمجر ، ولكنى أرحته من ذلك فكل مايستطيعه كان أن يفصلنى من عضوية لجنة التعريف بالإسلام ، ففصلت نفسى ، وتوقفت تماما عن حضور الجلسات ، وتم بعد ذلك تغيير فى المجلس ولم أصبح عضوا به والحمد لله ،



وهبيما يلى موقفان جديدان عن هذا المجلس :

# المجلس وموسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي

من أهم الأعمال التى أكثدم عليها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اخراج موسوعة للفقه الإسلامي أسماها « موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي » وحكفل هذا العمل بأخطاء تتصل بالتخطيط وبالتنفيذ والمتابعة ، ففشل هذا العمل فشلا تاما بعد أن أنفق عليه مئات الألوف من الجنيهات ، وفي تقرير شامل عن هذا العمل كتبت ما يلى :

# ً الموسسوعات بين النظرية والتطبيق

ألزمتنى دراساتى أن أطلع على مجموعة من الموسوعات العربية والانجليزية ، ومن الموسوعات العربية التي اطلعت عليها :

دائرة معارف وجدى ( ١٠ أجزاء ) ودائرة معارف البستانى التى أخرج منها بطرس البستانى ستة أجزاء فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، ثم حاول تلاميذه ومريدوه إكمالها بعده ، ومثل الموسوعة العربية الميسرة ( مجلد واحد ) ٠

ومن الموسوعات الانجليزية التي اهتممت بالاطلاع عليها:

The Encyclopaedia of Islam

The Encyclopaedia of Religions and Ethics

The Encyclopaedia Britannica

The Encyclopaedia of Education

وكان واضحاً أن الموسوعة تكون أحيانا مطلقة لمتحوى خلاصة اللهالله المربكية الما يدخل فى دائرة العلم الإنساني مثل الموسوعة البريطانية أو الأمريكية

أو الفرنسية ، وتكون أحيانا مرتبطة بفرع واحد من فروع المعرفة مشك موسوعة التربية التى ذكرناها من قبل أو موسوعة العلوم الاجتماعية •

وتسير الموسوعات على الترتيب الأبجدى ، ويتجه الاهتمام فى الموضوعات إلى ذكر موجر مركر النقطة موضوع البحث ، ثم تقدر مراجع لن يريد مزيداً من التوسع ، ويغلب أن يوقيع الكاتب على الموضوع الذي يكتبه ليتحمل مسئولياته العلمية والأدبية .

وقد كان المسلمين دور كبير في كتابة الموسوعات ، فقد وضع الفارابي كتاب « إحدساء العلوم » الذي كان قمة في البحث والدراسة ، ووضع النويرى درسوعته الكبيرة « نهاية الأرب في فنون الأدب » في ثلاثين مجلداً ، ثم وضع عدد كبير من المسلمين كتب التراجم التي تعد نوعاً من الموسوعات ويقول عنها السلمون التي التراجم التي أنتجها المسلمون التيء يدعو إلى الدهشة والإعجاب لكثرتها ودقتها ، وما جمعته من مادة رائعة ، وإن علماء الغرب في العصور الوسطى ليس لديهم مايقارن بنتاج معاصريهم من العرب في هذا الميدان » •

وفى الحقيقة إن مجموعة كتب التراجم لتمثل جانباً غنياً فى الأدب العربى ، وهى بجانب كثرتها منظمة تنظيماً دقيقاً ، فللأطباء تراجمهم الحافلة ، وللأدباء والأعيان معاجمهم ، وللشعراء والعلماء والفقهاء طبقاتهم وسير مم ، وهناك بجانب \_ هذا التوزيع العلمى \_ توزيع زمنى مثل الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ، والضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ، والكواكب السائرة من تراجم علماء المائة العاشرة ، وخلاصة الأثر فى تراجم علماء القرن الحادى عشر ، وسلك الدرر فى ذكر أعيان القرن القرن الثانى عشر ، وهكذا •

وقد كو "ن الأزهر الشريف لجنة لكتابة موسوعة لألفاظ القرآن الكريم كان لى شرف عضويتها ، وقد اتخذنا لذلك الخطوات التالية :

- ١ \_ جمع كلمات القرآن الكريم ٠
  - ٢ ــ ترتيبها ترتيبا أبجديا ٠
- ٣ ـــ ربط كل كلمة بموضوعها ، فهناك كلمات يتحدث عنها مؤرخ ،
   وكلمات يشرحها الأطباء أو الجغرافيون أو علماء الجيولوجيا وهكذا ٠٠٠٠
- ٤ ذكرنا ضرورة الاختصار غير المخل في شرح هذه الكلمات بحيث لاتتجاوز الكلمة صفحة واحدة ، فالذي يكتب عن غزوة بدر يكتب أهم عناصرها ٠٠٠٠ ويوقع باسمه ويذكر أهم المراجع التي يمكن أن يرجيع إليها من يطلب المزيد من المعلومات ، وهكذا ، لتكون الموسوعة في متناول الجميع ، وحتى تؤدى دورها في سرعية إعطاء القيدر الكافي من الفكر الباحث ٠

وتوقف العمل فى هذه الموسوعة ويقالم إن حكومة العراق بعثت تطلب أن تتبنى هـذا العمل وتنفق عليه ، ثم حدثت الخلافات السياسية التى أوقفت سـير العمل ، ولهذا ينبغى أن ترصد مصر لهذا العمل الجليل ما يستحقه من جهد ومال •

تلك فكرة سريعة عن الموسوعات ، ولكن لى علاقة بموسوعة ( تحت التأليف ) هى موسوعة الفقه الإسلامى ، وهذه الموسوعة هى التى دفعتنى لكتابة هـذا المقال ، وموسوعة الفقه الإسلامى يقوم بإخراجها المجلس الأعلى الشئون الإسلامية ، وكانت تسمى « موسوعة جمال عبد الناصر الفقه الإسلامى » فلما انتهى عهد جمال عبد الناصر سئميت « موسوعة الفقه الإسلامى » وقد حصلت على نسخة منها ، ويشهد الله أننى سررت غاية السرور عندما حصلت عليها معتقداً أنها ستقدم لى عوناً كبيراً فى الدراسات المفقهية التى كثيرا ما أحتاج إليها ، وما إن حصلت عليها حتى عكفت على

الاطلاع عليها دون تأخير ، وسرعان ماصد منت صدمة قوية لا أعتقد النبي صدمت مثلها عند قراءة أي كتاب من قبل .

ماذا في موسوعة النفقه الإسلامي ؟ •

إننى ساضع أمام القارى، الحصاء دقيقاً ينوب عنى فى الحديث عن هذه الموسوعة ، ولكنى أبدأ بأن أمهد لذلك بأن أذكر أن المكافآت كانت تدفع للباحثين حسب عدد الكلمات والصفحات بالإضافة إلى مكافأة الجلسات التى كان يحصل عليها نفس الأشخاص ، وبسبب ربط المكافآت بالصفحات حدثت فى هذه الموسوعة مزالق خطيرة أعرضها على القارى، في هذا الإحصاء الناطق :

اولا" ــ صدر من الموسوعة ١٥ جزءا من القطع الكبير ويقع كل جزء في حــوالي ٠٠٤ صفحة ٠

ثانيا ــ هذه الأجزاء كلها لم تشمل إلا نصف حرف الألف فقط وبدقة إلى الألف مع العين ( كلمة إعادة ) •

ثالثا ... استفرق العمل في هذه الأجزاء عشرين عاماً •

رابعا ــ الرغبة في كثرة الكسب امتد الحديث عن الكلمة الواحدة فشمل مئات الصفحات احيانا ، ونماذج ذلك كثيرة منها كلمة إجارة التي استفرقت من ص ١٩٩ إلى صفحة ٣٣٠ بالجزء الثاني ، وكلمة إسكان من ص ١٩٩ الى صفحة بالجزء الثاني ، وكلمة إسكان من ص ١٢٩ بالجزء الحادي بالجزء التاسع ، وكلمة اشتراط من ص ١٣٩ إلى ص ٢٦٩ بالجزء الحادي عشر ، وكلمة إشهاد من ص ٣٦ إلى ص ٣٦٨ بالجزء الثاني عشر ، وكلمة إعادة التي استفرقت الجزء الخامس عشر كله ،

خامسا ــ للرغبة في الإسراع بالكسب نتقلت كلمات كثيرة جدا من موقعها الطبيعي إلى حرف الألف فكلمة « آبق » كان مكانها الطبيعي كلمة « رق » ولكن جيء بها إلى الجزء الأول اسرعة الكسب ، وجاءت كلمة

( الاشتباه في الطهارة )) بحرف الألف ، ومكانها الطبيعى كلمة ( الطهارة )) في حرف الطاء ، حيث يتحدثون عن الطهارة ، ثم يتحدثون عن الاشتباه فيها ، وخلقت كلمة إشهاد ومكانها الطبيعى ( الشهادة )) في حرف الشين ، وغيرها كثير جددا •

· سادسا ــ إذا كانت هذه الأجزاء قد استغرقت ٢٠ عاماً فمعنى هذا أن الموسوعة تحتاج إلى حوالى مائتى عام لتكمل أو بلغة أخرى إلى عدة أجيال من المفكرين ٠

سابعا ... إذا كان نصف حرف الألف قد استغرق ١٥ جزءا فمعنى هــذا أن الموسوعة ستكون في حوالي ٢٠٠ جزء وهو قدر يجعل الاستفادة منها غير ممكنة ، ويحتاج إلى حجرة كاملة لاستيعابها ٠

ثامناً ــ إن النفقات لاتمام هذه الموسوعة ستكون باهظة جدا بدون أية فائدة ترجى منها •

وكل هذه المزالق نتجت لأن التخطيط الموسوعة لم يكن سليماً ، فقد كان من الطبيعى أن تعد أولا "الكلمات التى تدرس فى هذه الموسوعة وأن تربتب ترتيباً دقيقاً ، ثم أن يحدد قدر من السطور لكل كلمة بحيث لاتزيد الكلمة عن صفحة واحدة أو صفحتين على الأكثر مع إعطاء مراجع لمن يريد مزيداً من التفصيلات •

وأخيرا غندن نسأل: من المسئول عن ضياع هـذا الجهد وهـذا المال ؟ وهو سؤال لا نحب أن نجيب عنه ، غلسنا نحاول أن نغضب أحدا أو نشيه بأحد ، ولكنها قضية دينية وطنية التزمت أن أعرضها غقط لعلنا نعود الموضوع بإصلاح خطته ، وإصلاح أدائه حتى لا نستمر في عمل يأكل المجهود والأموال ويغضب الله ولا يرضى أحدا على الاطلاق ،

وتسألني ما الطريق للإصلاح؟

والإجابة التى لا تعرف المواربة هى أن نهما الأجزاء التى طبعت تماماً غليس غيها ما يعنى على الاطلاق ، ونطلب من الله العوض للجهد الذى بذله بدون تخطيط سليم ، ولئات الألوف من الجنيهات التى أنفقت على غير جدوى ، ونطلب من الله المغفرة لجيل من الشيوخ انتقل أكثرة إلى محمة الله ، ونبدأ فى العمل من جديد بطريق سليم وتبعاً للخطة التى أوردناها ، أو لخطة أحسن منها ، على أن تتم الموسوعة كلها غيما لايزيد عن عشرة أجزاء ، ويمكن أن يكتمل هذا العمل فى مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات على الاطلاق عندما نتبع التخطيط الدقيق والعمل الذى يراد به وجه الله ،

وماذا يقول الباحث عندما يتذكر أن هذا العمل قام به رجال الدين وانفق عليه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؟ وإذا ضعف هؤلاء عن اخراج عمل دينى سليم فإلى من ثلجا ؟

ولكن الأمل لايزال موجودا ، والخير كذلك لايزال موجودا ، والغشل في عمل يجب الا يلاحقنا والا يخيفنا ، فالنجاح ممكن لو حسنت النيات ، وهناك بلا شك نوايا كثيرة حسنة ٠

مل نحاسب الذين قصروا أو نتركهم لحساب الله ؟ الإجابة ليست لى بل مى لك أيها القارىء وللدولة ٠

كلمة واحدة نعلنها وهي أنه أو أن هـذا المجلس أقيم لوجه الله • لأو ضع على قمته متخصص في الشئون الإسـلامية ، ولكان الأمل في استقامة الحـال أوسع وأعمق •

#### موقف آخر

## للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

هذا الموقف تبرزه وثيقة نشرها كاتبها الأستاذ ابراهيم سسعدة برئيس تحرير أخبار اليوم في ١١/٩/٩/٩/ وهاك نصها:

## ناتب الموزين

#### وقرار رئيس الوزراء!

صدر قرار جمهورى بتنظيم مهرجان إسلامى مصرى فى واشنطن ، مشاركة من مصر فى احتفالات مرور ٢٠٠ سنة على استقلال الولايات المتحدة الامريكية ، وتضمَّن القرار الجمهورى أسماء أعضاء الوقد الذى يضم عددا من أساتذة الدين وأربعة من الصحفيين والاذاعيين لتغطية هذا المهرجان ٠

وكنت أحد أعضاء الوغد الصحفى ممثلا عن أخبار اليوم • وتلقيت دعوة بالسفر والاقامة فى واشنطن لمدة •١ أيام على حساب الخزانة المصرية • وأسندت رئاسة الوغد الكبير الى محمد توفيق عويضة الامين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ونائب وزير الاوقاف المصرية ، ورئيس اللجنة العليا لرعاية أبناء مصر فى الخارج •

وبالفعل سافر توفيق عويضة ومعه طاقم مكتبه إلى الولايات المتحدة قبل افتتاح المهرجان بعدة أيام ، أما باقى الوفد فقد حددوا له السفر ليلة افتتاح المهرجان ، وقبل ساعات من سفر الوفد المصرى صدر قرار من ممدوح سالم ــ رئيس الوزراء ــ بإلغاء الرحلة والاكتفاء بسفر ٣ فقط من أساتذة الدين حتى لا نتكبد الدولة مبالغ طائلة لا داعى لها فى مرحلة التقشف التى نمر بها ،

وكان يمكن أن ينتهى الأمر عند هذا الحد • ولكن محمد توفيق عويضة لم يسكت • اعتبر هذا بمثابة تحدد لهيبته ومركزه •

واعتبر توفيق عويضة أن القرار الجمهورى لا يلغى الا بقرار جمهورى آخر • ورأى أن يتجاهل القرار الوزارى ويتمسك بتنفيذ القرار الجمهورى !

وبالفعل اتصل عويضة بأعضاء الوفد الاعلامى ( ٣ صحفيين رجالا واذاعية واحدة ) وقال لهم ان مدير مكتبه سوف يلتقى بهم ويخطرهم بما قرر ان يفعله ٠

وجا، مدير مكتب عويضة لزيارتى فى مكتبى بأخبار اليوم و وفوجئت به يقدم لى تذكرة صادرة من شركة الخطوط الجوية العالمية الامريكية وللسفر من القاهرة الى واشنطون والعودة ، وخطابا الى أحد فنادق العاصمة الامريكية بالاقامة المجانبية الكاملة لمدة ١٠ أيام ولم ينس مدير مكتب عويضة أن ينبهنى الى أن هناك بدل سفر بالدولار سيكون فى انتظارى فور وصولى إلى الأرض الأمريكية!

وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لى • قلت لدير مكتب عويضة ان الرحلة الغيت بآمر من رئيس الوزراء • وقد انتهى الأمر بالنسبة لى منذ تلك اللحظة • وقمت برد بدل السفر الذى صرفته أخبار اليوم عن مدة سفرى واقامتى فى الولايات المتحدة •

و فوجئت بمدير مكتب عويضة يقول ان القرار الوزارى لايلغى القرار الجمهورى • واذنا نريد أن نؤكد هذه الحقيقة بالاصرار على سفر الوفد الاعلامى الى الولايات المتحدة والاقامة بها لدة ١٠ أيام كما جاء في نص القرار الجمهورى •

وعبثا حاولت المهام مدير مكتب عويضة ان الرحلة فقدت الآن المرخس منها • فقد انتهى المهرجان منذ أسابيع • وعاد عويضة وأعضاء المرخس منها • فقد انتهى المهرجان منذ أسابيع • وعاد عويضة وأعضاء المهرخس منها • فقد انتهى المهرجان منذ أسابيع • وعاد عويضة وأعضاء المهرخس منها • فقد انتهى المهرجان منذ أسابيع • وعاد عويضة وأعضاء المهرخس منها • فقد انتهى المهرخس منها • فقد انتها • فقد

مكتبه الى القاهرة بعد أن حضروا افتتاح المهرجان • غما الداعى اذن السيفر الوفد المصرى الصحفى إلى أمريكا ؟

ولم يفهم مدير مكتب عويضة أو على الأصبح لم يشا أن يفهم فالمطاوب هو سفر عدد من الصحفيين على حساب الدولة لا لشيء الا ليعرف رئيس الوزارة أن قراره لا يعترف به الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية!

واعتذرت لمدير مكتب عويضة عن قبول الدعوة • ورفضت ان اتسلم تذكرة الطائرة المدفوعة الثمن من خزانة الدولة • وأفهمته صراحة أن المسالب انتهت بالنسبة لى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مباشرة •

وعاد مدير المكتب يلح مرة أخرى ويؤكد لى ان باقى زملائى الصحفيين والمقوا على السفر وانهم تسلموا بالفعل تذاكرهم وهناك من سافر والباقى في طريقه الى السفر قريبا !

ولم أتراجع أمام هذا الاغراء • فاذا كان أحد الزملاء \_ أو جميعهم كما قال سكرتير عويضة \_ قد تسلم التذكرة وقبل الدعوة فهذا شانه ولا يلزمنى أنا فى شىء •

وانتهت المقابلة عند هذا الحد ، وحمل مدير مكتب عويضة أوراقه وانصرف ،

ورأيت أن أكتب هذه القصة بكامل تفاصبلها •

ان الهدف السابق من وراء هذا السفر هو تغطية المهرجان المصرى الإسلامى فى واشنطن • وقد انتهى الآن هذا المهرجان • فما الهدف اذن من سفر الصحفيين إلى الولايات المتحدة ؟

ان الدولة في حاجة الى كل دولار • الى كل غرنك • الى كل جنيه •

ورغم هذا فهناك من كبار رجال الدولة من لا يهمهم أبدا بعزقة آلاف الجنيهات باغلى وأعز العملات الصعبة ب

ان ما هعله توهيق عويضة لا يجب أبدا أن يتسككت عليه ٠

ولنا هنا سؤال بسيط هو: كيف استطاع نائب وزير أن يقف من رئيس الوزراء هذا الموقف ؟ هل هي عملية سحرية ؟ أو أن الموازين قد قدلبت ؟

ابراهيم سعده

### جمعية الشبان السلمين:

ولننتقل خطوة اخرى للشبان المسلمين ، وكان الناس يقولون إن جمعية « الشبان المسلمين » أعيد تخطيطها لتملأ الفراغ الذى كانت تشغله جمعية « الإخوان المسلمين » ولكن الحق أن الشبان المسلمين لم تملأ هذا الفراغ بعد ، وأكثر ما تقوم به جمعيات الشبان المسلمين بعض المحاضرات فى مناسبات مختلفة كما أنها تقيم حفلا سنويا تقريبا ، تتلألاً غيه الأضواء ، ويقديم بعض الصبيان باسم المسلم الصغير لتلاوة بعض ما يحفظون من القرآن الكريم ،

إشارة سريعة نقدمها هى أن هناك جمعية مسيحية اسمها « جمعية الشبان المسيحيين » ولست أعرف أى الجمعيتين أقدم ، وأيتهما اقتبست تسميتها من الأخرى ، ولكن الذى أعرفه أن جمعية الشبان المسيحيين لها نشاط واسم ، يشمل بيوت ضيافة ، وحلقات رياضية ، ورحلات فى الداخل والخارج ، واجتماعات فكرية وأدبية ٠٠٠ ، وقد جذبت هذه البيوت لها مجموعة كبيرة من الشبان المسيحيين ، وتعدّ تهم للأسف فأخذت تجذب بعض الشبان المسلمين لهدف أو لآخر ٠

ليت جمعية الشبان الملمين تعيد النظر في موقفها ونشاطها ٠

#### الحمعية الشرعية:

لنبدأ حديثنا عن الجمعية الشرعية بهذه الرسالة التى تلقيتها من أحد قراء هذا الكتاب وهو الأستاذ أحمد مقلد ، ثم لنا بعد ذلك تعليق قصير عليه :

بسم الله الرحمن الرحسيم

السيد الأستاذ الكبير الدكتور / أحمد شلبي

السلام عليكم ورحمــة الله •

كتاب (رحلة حياة) كتاب عظيم سيصبح فى المستقبل مرجعا هاما بل هو من الآن مرجع من المراجع الهامة ، وهو يثير القارىء ويشوقه أن يقرأه كله من أوله لآخره ، من الصفحات الأولى التى فيها بيان لكتب الأستاذ المؤلف ، فالصحائف التى فيها محتويات الكتاب فالمقدمة ، حتى آخر سطر فيه حيث تقول : وليكن ذكرك مسك الختام كما كان مطلع الافتتاح ،

ولكن لى كلمة قصيرة جدا بالنسبة لعظم الكتاب ، وهي مهمة عندى وعند كثيرين من الذين يهتمون بقراءة كتب السيد الدكتور المؤلف ، فإنكم ذكرتم من مراكز الفكر الإسلامي جمعيات الشبان المسلمين ، والإخوان المسلمين ، وذكرتم للمقارنة الشبان المسيحيين ، ولم تذكروا شيئا عن الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحدية التي أسسها المرحوم الشيخ محمود خطاب السبكي منذ ستين عاما تقريبا وكان يقوم رحمه الله بالوعظ والتجوال في أنحاء البلاد وحده للتعريف بالدين الصحيح خاليا من البدع والخرافات ، وانضم إليه عدد كبير من العلماء ، وقامت الجمعية بإنشاء قسم للوعظ سبق الأزهر في هذا المجال ، ومازال قائما للآن ، وكان يضم حوالي مائة واعظ قاموا بنشر مبادىء الدين الصحيحة بالحكمة من غير تشدد ولا رجعية ولا تعصب ، ووضعت لهم الجمعية نظاما محددا

يسيرون عليه ، وكان مركز هذه الجمعية فى مسجد بقرية الخيمية وهو أول مسجد السسته الجمعية ، كما ألحقت بهذا المسجد مكتبة حافلة بالكتب الإسلامية فى الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية ، وغيرها •

وكانت هذه المكتبة ومازالت مفتوحة للاطلاع ولتيسير الحصول على الكتب .

كما أنشات الجمعية شركة المنسوجات الوطنية ، وقامت الجمعية بدعوتها هذه في هدوء حتى أصبح لها في كل حي من أحياء القاهرة فرع بما في ذلك الأحياء التي كان التجول فيها محرماً كالترجمان والقلاية والمحمرة وعشش شركس والشيخ على ، وأصبح فيها بمساعدة أهلها فروع الجمعية ، وتحول الكثيرون من قطاع طرق عاطلين ، إلى مسلمين يدعون الإسلام الصحيح بين أهليهم وجيرانهم ، وهدى الله بهم ناسا كثيرين •

واصبح للجمعية الآن أكثر من ألف مسجد ، وأصبح من وعاظ الأزهر وعلمائه وأساتذة المجامعات والقضاة والمستشارين ورؤساء المحاكم والوزراء من يعتنن مبادىء الجمعية الشرعية ،

وإن الثورة الدينية والاجتماعية التى قامت فى مصر منذ نصف قرن لمحاربة بدع المجنازات وزيارة القبور وبدع الموالد والزار والاحتفال بالأعياد غير الإسلامية كلها أثر من آثار دعوة هذه الجمعية •

ونحن الآن أحوج مانكون إلى هذه الدعوة التى تعمل على نشر مبادى، الإسلام الخالية من البدع والدجل والخرافات التى شوهت معالم الإسلام وأدت إلى أن اختلط على الناس السنة والبدعة ، وإن الكلمة التى وردت فى كتاب رحلة حياة عن الإخوان المسلمين لهى كلمة عظيمة حقا ٠٠٠ فواعجباه أن يذكر هذا عن جماعة لم تدم إلا فترة قصيرة بالنسبة للجمعية الشرعية ولم تذ كر كلمة واحدة عن الجمعية الشرعية من قلم رجل يعتبر إماما من أئمة العلم فى عصرنا هذا ، فى حين أن كثيرين من أعضاء

الجمعية الشرعية المتخرجين من دار العلوم والمنتشرين في ميدان التربيسة والتعليم يهتمون بقراءة كتب الدكتور المؤلف ويحثون تلاميذهم على قراءتها ٠

وسيادة المؤلف يقرر فى كتابه (رحلة حياة) أنه على اتصال واسح بالمراكز الإسلامية كلها، ولم يذكر عن هذه الجمعية شيئا وهى التى تنتشر فروعها فى القاهرة وفى جميع محافظات الجمهورية، ولها أيضا فروع فى كثير من البلاد العربية كسوريا والأردن والسودان، وقد اتصلت الجمعية ببعض مراكز الفكر الإسلامى بالهند وباكستان ليتزودوا بمبادىء الجمعية وينشروها فى بلادهم .

وإذا كانت اللحية والعمامة ذات الذؤابة شعارا لأعضاء هذه الجمعية فإن الكثيرين من أعضائها والمنتمين إليها ليست لهم لحى ولاعمائم فليس هذا الشعار إجباريا ولو أن فى التحلى بهذا الشعار اتباعا للسنة وفيه إشارة للتآلف كما يفعل الآن جماعات المنظمات العالمية من أنها تتخذ لها شارة موحدة حتى يتعارف أفرادها ولو اختلفت جنسياتهم ولغتهم وهمو مانراه فى جماعة الكشافة والرواد وغيرها ٠

فأرجو وألح فى الرجاء أن يذكر السيد الدكتور المؤلف هذه الحقيقة عند إعادة طبع هذا الكتاب وياحبذا لو أفرد سيادته كتابا خاصا يحدثنا فيه عن الإسلام من غير بدع ولاخرافات مسجلا فيه مجهود الجمعية الشرعية في هـذا الشـأن •

أطال الله لنا في عمر المؤلف حتى يحقق للعلم ما يرجوه من نفع للأمة .

\* \* \*

لقد نشرت هذا الخطاب الجليل كله لعل ذلك يرضى الحقيقة ، ويرضى الخانا فى الإسلام الأستاذ أحمد مقلد ، ولعله يقيلنى من عثرتى آن خللا كتابى فى طبعته الأولى من جماعة كهذه لها جهود رائعة لخدمة الإسلام والمسلمين ، وغير بعيد من منزلى بالمعادى يقع مسجد الفتح ، وهو أحد المؤسسات الشاهقة التى تتبع هذه الجمعية المباركة ، وهذا المسجد يعيد للواقع صورة دليية لمسجد سيدنا رسول الله ، فهو باختصار مركز حافل لخدمة البيئة ومساعدتها ، ويمكن أن نسميه « مجعمعاً » إذ به كل الوسائل التى تساعد الإنسان فى حياته ، فهو يحوى مسجدا ومستشفى ومكتبة ، ويتبعه معهد دينى ، وتقام به دروس لمساعدة التلاميذ فى الامتحانات ٠٠٠ وغير ذلك ، فهو مرتز إشعاع ومنارة هدى وخير ، وهو مثال من أمثلة متعددة ونماذج كثيرة ٠

فتحية القائمين بهذا العمل الجليل في هذه الجمعية ودعاء أن يثيب الله مؤسسها العظيم •

#### \* \* \*

والآن ٠٠٠ بعد أن تعرفنا على المراكز الإسلامية بمصر ، نحب أن نسال : هل وقفت هذه المراكز مرة لتحاسب نفسها ؟

هل استعرضت هذه المراكز نشاطها وتدارست مدى نجاحها ومدى

هل طورت هذه المراكز نفسها مع الزمن ؟

لست أريد أن أجيب بالنفى ، لأن الأمل فى التطور يدفعنى إلى الرفق والأناة ، وأرجو لهذه المراكز الفكرية كل نجاح ، وأتمنى أن تقف من حين لآخر وقفة حد اب تنطلق بعدها إلى أسمى الأهداف لخدمة الإسلام والمسامين •

وإذا قارنا دراسة الطب منذ ربع قرن بدراسة الطب الآن ، أو فعلنا مثل ذلك فى الرياضة والموسيقى ، فإن النتيجة رائعة والتطور مذهل ، وكان ينبغى أن يكون هناك فى الدراسات الإسلامية تطور بهذا النسق ، أو ربما أكثر من هذا النسق ، لأن النكسات الفكرية فى الماخى لم توقيف تطور الطب بمقدار ما أوقفت تطور الدراسات الإسلامية ،

وإذا رأينا ما أنتجه العقل الحديث فى مجال مقارنة الأديان والتشريع المقارن والحضارة الإسلامية ٠٠٠٠٠٠٠ لرأينا أن تطورا كبيرا قد حدث فى نطاق الفكر الإسلامى ، ولكن هذا التطور لم يدق بعد كثيرا من أبواب مراكز الفكر الإسلامى بمصر ، أو قل إن بعض الأبواب موصدة أمام هذا التطور ولا تفكر فيه ٠

وقد انطلق المبشرون والمستشرقون انطلاقاً مسعوراً لمقاومة الإسلام وإثارة الضباب حوله ، ولابد من تربية جيل من الدعاة ، فمن الملاحظ أن المبشر يعرف الكثير عن الإسلام ، ويتلمس الهنات فيه ، ويجيد لغات متعددة ، وعنده طاقة من الصبر ، وهواية الاتصال بالجماهير وإقناعهم برأيه ، وهذه المزايا غير موجودة عندنا فليس عندنا دعاة بالمعنى الصحيح ، وهذه الكلمات تكتب وهناك محاولات لإنشاء معهد أو معاهد للدعاة ونرجو لها التوفيق ، وألا يقف الروتين الإدارى في طريقها أو يعرقل سيرها ،

#### ثلاثون عاما مع ثورة يوليو

هذه الكلمات تكتب في الأيام الأخيرة من شهر يوليو سنة ١٩٨٢ ، وفي هذه لأيام تقسوم احتفالات بمرور ثلاثين عاما على ثورة يوليو سنة ١٩٥١ ، وأكثر الهيئات اهتماما بهدفه الاحتفالات الحزب الوطنى الديمقراطي الذي كان يسمى هيئة التحرير ، فالاتحاد القومي ، فالاتحاد الاشتراكي ، فمنبر الوسط ، فحزب مصر ، وأخيرا الحزب الوطني الديمقرادلي الذي اقام احتفالا بهذه المناسبة ، ألقي فيه رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسني مبارك خطابا حافلا ، أنصف فيه عهد ما قبل الثورة ، ذلك المعهد الذي حاولت الثورة أن تسورد صفحته ، وأن تعتبر نفسها واضعة الأساس لتاريخ مصر ، وتحدث الرئيس كدذلك عن الأزمة الاقتصادية بصدق ، وأبرز ما تعانيه البلاد من متاعب اقتصادية ، وكان الرئيس السابق ( محمد أنور السادات ) قد أعلن في أعياد الثورة في المناسبة ( محمد أنور السادات ) قد أعلن في أعياد الثورة في العام الماني أن الاقتصاد المصرى قد انتصر على الشكلات وأن الميزانية فيها فائض هذا العام !!! ومع الحزب الوطني هللت الصحافة القومية خذلك بهذه المناسبة وأسمتها عيدا ،

وإذا تركت الحزب الموقر والصحافة التى تسمى قومية ، وعدت الى ذاكرتى ومذكراتى ماذا أجد في المقارنة بين عهد ما قبل الثورة وعهد الثورة لا

اقد عادرت الثورة من أول يوم وسجلت الأحداث حولها من يوم إلى يوم في جزاين من أجزاء « موسوعة التاريخ » هما الجزء التاسيع والماند من دذه المرسوعة ، وعثمت عن طريق الدراسة والتدوين عهد ما قبل الثهرة ورحدت احداث ذاك المعهد في الجزء الخامس من هذه الموسوعة الذي يشمل تاريخ مصر من مطلع الإسلام حتى قيام الثورة •

ماذا نرى او اجرينا مقارنة تاريخية دقيقة بين ثلاثين عاما تبدا

من تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ إلى قيام الثورة وبين ثلاثين عاما بعد الثورة ؟

أولا \_ كان للانجليز بدون شك نفوذ عظيم فى مصر قبل الثورة ، ولكنه بدون شك أيضا بدأ يتناقص قليلا قليلا مع قيام الحياة النيابية ، ثم مع معاهدة ١٩٣٦ ، ثم مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث وقف محمود فهمى النقراشي يصفهم في مجلس الأمن بأنهم قراصنة ، وحيث آلغي الزعيم مصطفى النحاس سنة ١٩٥١ معاهدة ١٩٣٦ من جانب واحد وأوقف تماما نشاط المعسكرات الانجليزية في منطقة القناة وعين عبد الفتاح حسن جميع العمال المصريين في وظائف بالدولة ،

ويغفر المتسرعون من أتباع الثورة بأن الثورة قضت على نفسوذ الانجليز في مصر ، والحق أن نفوذ الانجليز في العالم كله قد تقلص بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ظهور العملاقين « الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » فتداعى سلطان الانجليز في كل مكان وأصبحت الدولة التى كانت لا تغيب عنها الشمس محصورة تقريبا في الجزر البريطانية ومثل هـذا حدث لفرنسا ولبلجيكا وللبرتغال ولهولندا ، فمن الخطأ التاريخي أن ننسب للثورة مفخرة إخراج الانجليز والقضاء على نفوذهم بمصر ، والذي يدعى ذلك انسان لا يعرف التاريخ ،

هذا جانب من القول عن النفوذ الأجنبى فى مصر قبل الثورة ، فماذا يرى من يرصد التاريخ حول النفوذ الأجنبى الذى فرض على مصر فى عهد الثورة ؟ هل كان للاتحاد السوفييتى مثلا نفوذ فى فترة ما على مصر ؟ لقد قرر أنور السادات ذلك ، وافتخر بالقضاء على هذا النفوذ سنة ١٩٧٧ .

ثانيا ـ بقرر التاريخ أن ملكا مستبدا كان يعيش في القصر الملكى قبل الثورة ، وكان يباشر سلطاته بدكتاتورية مقيتة ، وهذا شيء لاشك فيه ، ولكن الذي لاشك فيه كذلك أن القصر ظل بعد الثورة يباشر نفس النفوذ وبطريقة أعنف بواسطة جمال عبد الناصر وأنور السادات ، وقد

خلق الرجلان هيئات وأحزابا وقوانين كلها قيود وكلها ضغط على الانسان المسرى لا يمكن أن يفرِّق بين مستبدِ يلقسب ملكا ومستبد بثلقتب رئيسا للجمهورية •

ثالثا ــ يسخرون من أحزاب ما قبل الثورة ، والذي يفعل ذلك جاهل بالأمر أو خائف من الحقيقة ، فأحزاب ما قبل الثورة كانت غالبا نابعة من الشعب ، ولكن أحزاب ما بعد الثورة صنعها كلها الحاكم ، ولا تمثل الرأى العام من قريب أو من بعيد ، وكلنا يذكر واقعة الانتقال الجماعي والهجرة من حزب مصر إلى حزب الزعيم (۱) ولم يسمح ولى الأمر حتى الآن أن يقيم الشعب حزبا جديدا يعبر عن إرادته واحتكر قضية قيام الأحزاب أو وضح القوانين التى تعوق قيام حزب لا يرضى عنه ،

خامسا ... إن الرصد التاريخي للانتخابات يقرر أن رئيس الوزراء يحيى إبراهيم الذي أجرى الانتخابات سنة ١٩٢٤ سقط في الانتخابات أمام شاب صغير كان مرشح الوفد ، أما انتخابات ما بعد الثورة فكان من المحتم أن تكون نتائجها فوق ٩٩ / لصالح الحاكم أيا كانت اتجاهات الناس وميولهم ح

سادسا ـ كانت فى مصر صحافة حرة بدون شك قبل الثورة ، وكان عددها عظيما ، وانكمش هذا العدد تماما ولم يبق إلا صحافة قليلة العدد من جانب على الرغم من تضاعف عدد السكان ، وتسيطر الدولة عليها وتعين ، ؤساء تحريرها وكبار رجالها من جانب آخر ، أما ادعاء أن الصحافة سلطة رابعة أو عاشرة فكلام لا مداول له •

سابعا ــ من الناحية الاقتصادية كان الجنيه المصرى أغلى من الجنيه الانجليزى قبل الثورة ، ثم انهارت قيمة هذا الجنيه بعد الثورة حتى أدبيح ايس أقل من الجنيه الاسترليني فحسب ، بل أقل من الدولار • أما عن ديون مصر في عهد الثورة فقد فاقت كل خيال •

<sup>(</sup>١١) هن كاربات فايز حلاوة بالعدد ٣٠٠ من مجلة اكتوبر ٠

ثامنا \_ دخل الجيش السياسة بقيام الثورة واستطاب الجيش حياة السياسة وترغها ، ومن المعروف أن الجيش اذا دخل السياسة فسدت السياسة وفسد الجيش •

وباسم هذه السياسة العرجاء رصد التاريخ هزائم مريرة نسبت للجيش المصرى فى عهد عبد الناصر ؛ هزيمة ١٩٥٦ وهزيمة اليمن ١٩٦٢ — ١٩٦٧ وهزيمة مرة وتوقفت إسرائيل منطقة سيناء أكثر من مرة وتوقفت قناة السويس أكثر من مرة ولعدة سنوات وسقط عشرات الآلاف من المصريين قتلى وجرحى نتيجة سوء التخطيط والادارة ٠

تاسعا \_ فى اجراء مقارنة بين مصر وبين بعض الدول الأخرى ولا نختار اليابان أو المانيا أو نظيراتهما لأن الخيال لا يلعب بنا ، بل نختار إندونيسيا وهى قطر كثير العدد ( ١٥٠ مليون ) وكثير المسكلات ( آلاف الجزر وملايين الصينيين الذين يسيطرون على جانب كبير من الاقتصاد ) أو نختار الباكستان ( ٩٠ مليونا ) ولها حروب كثيرة مع الهند وملايين اللاجئين ، فى هذه المقارنة تشيل كفة مصر ، ففى إندونيسيا والباكستان \_ وكنت فيهما حديثا \_ استقرار اقتصادى عظيم ونظافة وطرق مرصوفة الى قمم الجبال ٥٠٠ وهو شىء لا ننعم به فى مصر ،

عاشرا ـ وأخيرا وليس آخرا الحزب الذى أقامه أنور السادات ، للان يظهر به اللصوص والمرتشون وتجار المخدرات ؟ ولماذا يظهر «متحافظ» يتتهم بتهم مريرة مخجلة ، بل وزراء تفوح حولهم الشائعات ؟ ومن الذين سرقوا مجوهرات القصور وهي ثروة مصرية هائلة اختفت في عهد الثورة ؟

كلمة أخيرة ، إن الانسان هو أغلى ما في هذا الكون ، وله سخر الله ما في السموات وما في الأرض فماذا فعلت الثورة به ؟ وما تاريخ المعتقلات في هذه الثورة ، لقد عاش أنور السادات يتغنى بأنه أغلق تماما المعتقلات التى فتحها عبد الناصر ، ولكن اتضح أن ذلك كان ضد أعماقه وميوله ، ومن أجل ذلك انفجرت طبيعته قبيل نهايته ففتح المعتقلات على أوسيع

نطاق ، ودفع لها خصومته من رجال السياسة والصحافة والدين والاعلام والفكر ، جنبا الى جنب مع بعض المنحرفين ، ولم يعبا بالاعمار ولا بالاقدار فكان التشفى ظاهرة" بارزة في هذا التصرف ·

إن معتقلات عبد الناصر وما جرى فيها من أهوال مما هو بعيد عن القيم والأخلاق والإنسانية لشىء تقشعر منه الأبدان ، وقد اندفع أنور السيادات في أيامه الأخيرة لتقليد سلفه ، ولكن العمر لم يتسع له ليكرر التنكيل والتعذيب ، وبالتأكيد لم يوجد قبل الثورة ما يماثل أو ما يقرب من فظائع معتقلات هذه الثورة المشئومة .

إننا نهتف بولى الأمر أن يُعننَى بالانسان المصرى ، وأن يعطيه حقه كاملا ، وأن يؤلتف من المصريين وحدة وتجها بحيث لا يحس بعض الشعب أنه مسلوب الحقوق ، وبعد ذلك يتقدم لتوحيد العرب ، أو توحيد المين ، أو توحيد دول عدم الانحياز .

ونهتف بولى الأمسر كسذلك أن يهيد مصر اللى الاستقرار لتصبح المدرة تاريخا كثورة ١٩١٩ وليست واقعا مستمرا ، ونرجو أن نسسجل للحاضر مفاخر عجز المساذى عن تقديمها • كما نرجو أن يكون الاحتفال بثورة يوليو المشئومة هذا العام هو آخر احتفال بها •

الاسرائيليات والجمود وحريث أعلنتُها على الجيبهنين إن تكوينى وثقافتى ، وحبى الإسلام وولائى له ، واعترافى بافضاله على شخصيا وعلى البشرية جميعا ، كل هذا الزمنى أن أبسذل أقصى الجهد لخدمة الدراسات الإسلامية التى تخصصت فيها ، وتخليصها من الإسهرائيليات والجمود ، ومن هنا كان لزاما على أن أفكر فى كل قضية من القضايا الإسلامية ، فإن كان هناك نص صريح بذلت الجهد لفهمه وربط القضية به ، وإن لم يكن هناك نص بذلت الجهد لأجد حلا للقضية في نطاق الإطار الإسلامي ، ويشهد الله أنثى ما تكلمت كلمة ولا كتبت هرفا إلا ابتفاء وجه الله سبهانه وتعالى ، وإلا لرفع كلمة الله جل وعلا ، ولكن ذلك طالا جر على كثيرا من المتاعب من بعض الجامدين .

صحيح أن جماهير المثقفين يتقبلون على فكرى ويرضونه ، ويقتنون كتبى بملاحقة منتظمة ، ولكن هناك جماعة الجامدين السذين يحاربون الفكر ولا يريدونه ، والذين يقفون فى وجه كل جديد •

وكثيرون من المسلمين يقولون إن باب الاجتهاد مفتوح ، ويقنعون بهذا القول ولا يجتهدون ، فإن اجتهد أحد منهم هاجمه الجامدون دون تفكير ودون رويعة .

#### الإسرائيليات والجمود:

ويقول الباحثون إن الإسلام الصيب بعقبتين عطالتا تقديمه ، واوقفتا تطوره ، وهاتان العقبتان هما : الإسرائيليات من جانب ، وجمود كثير من الفقهاء من جانب آخر ، وعن هؤلاء الجامدين يقول الإمام محمد عبده : إن الإسلام محجوب بالسلمين .

وقد اعلنت الحرب على الجبهتين ، وحققت نصرا عظيما ،

ولكن جبهة البجامدين استغلت ضدى سالطات إدارية ، بعد أن عجزت عن الحوار العلمى ، ولا زلت أصارع والنصر إن شاء الله لكلمة الحق ·

وإذا كان المسلمون يتحررون من الإسرائيايات فإنهم لا يتحررون من المجامدين، وبخاصة أن هسؤلاء يظهرون بمظهر الورع والحفاظ على التراث، وفى ظل الحفاظ على التراث توقق مؤلاء الجامدون عنسد فكر لا يتجاوزونه، وساعد على ذلك عقم طريقة التدريس التي سيطرت على العالم الإسلامي بواسطة الأزهر أو أمثاله من الجامعات الإسلامية الأولى فى الماضي، وهذه المعاهد أدات بلا شك خدمات جليلة الإسلام بشرحت قواعده، ونقلت مبادئه إلى ملايين الناس في مختلف البقساع، ولا ينكر أحد دورها وما أداته من خدمات الإسلام والمسلمين، لكن نشاط هذه الجامعات كان كافيا في الفترات الأولى من فترات التاريخ الإسلامي، ولم يتطور مع الزمن، ثم جاء العهد الحاضر حيث اتضح قصور هذا النشاط عن مسايرة الأحداث كما سنرى به

ثم إن الكثير من العلماء السابقين وجهوا جلّ احتمامهم السئون العبادات وعلاقة الإنسان بربه ، وذكروا فى ذلك تفصيلات كثيرة ، ولم عنل المعاملات من جهودهم قدرا كافيا ، وجدّت فى المجتمع الإسلامى شئون مختلفة فى نواحى السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والثقافية ، ولم يكن الأكثر هؤلاء خبرة فى هذه المجالات فأعرضوا عنها دون أن يتضمعهما إلى نطاق الدراسات الإسلامية ، مع أنهم يعلنون أن الإسلام دين كل زمان ومكان ، وأنه دين متطور يشمل كل نواحى الحياة ،

ومما ساعد على هركة الجمود أن المعاهد السابقة كان يجلس فيها الشيخ معلما لتلاميذه فترة طويلة أو قصيرة ، فإذا ضعف عن العمل أو مات أخذ أحد تلاميذه مكانك ، وقدام الطلابه ما سمعه من شيخه ، وهكذا دوايك ، دون أية اضافة أو تجديد .

ثم إنهم جميما كانوا إلى عهد قريب يعتمدون على الكتب التي كتبت

في عهود ماضية ، باسلوب غير اسلوب العصر ، ومنهج غير منهج العصر ٠

ومن هنا كانت التراسات الإسلامية واقفة في هيز محدود دون هركة أو اجتهاد أو تأليف ، وقد استمر ذلك إلى حوالي منتصف القرن المشرين ، أي أن جيلنا عاصر هذا الوضع وضاق به من الشيوخ ، وهن الكتب التي كتبت باسلوب غير أسلوب المصر ، وبفكر خال من النقد والمقارنة وحسن الأداء ،

## الإسرائيليات تتسرُّب للفكر الإسلامي:

وقبل أن نسير مع هؤلاء الجامدين ونعطى أمثلة لمواقفهم نذكر أن الإسرائيليات تنبهت لمكانة هؤلاء الجامدين ، فاستطاعت أن تغرس فيهم بعض مبادئها بطريقة أو بأخرى له وغرّت مبادىء الإسرائيليات عقول بعض هؤلاء الجامدين ، فأخذ هـؤلاء موقف الدفاع عن هذه المبادىء التى هى فى الحق بعيدة عن الإسلام ، ومناهضة لبادئه ، وسنعطى كثيرا من الأمثلة على ذلك فيما بعد ،

#### عيوب جديدة عطات الاجتهاد:

ثم ظهرت الدول الإسلامية المستقلة وكثر عددها ، وأخذ الحكام مكان الصدارة فيها ، فحدث عيوب أخرى غير عيوب الجمود والإسرائيليات ، وتضافرت العيوب القديمة مع العيوب الجديدة لكبح حركة الاجتهاد والفكر والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي •

ما هذه العبوب الجديدة التي ظهرت ف الميدان ؟

الإجابة نقدمها بصراحة فيها يلى:

## ١ ــ الاهتمام بإرضاء الحكام:

إننى أقول بملء المم على مسئوليتى أمام الله وأمام الناس إن من أبرزها تبعية كثير من العاماء الحكام ، ومحاولة إرضائهم ، لدرجة أنه يكتبل عدا أن وقف عام يستنكر قرارا أصدره الحاكم ، وما أكثر

القرارات التى تخالف مبادىء الإسلام ، كالمصادرات العشوائية التى عرفتها مصر فى عهد عبد الناصر ، وكالاستيلاء على أموال الناس بدون حق ، وكتحديد إيجارات المساكن والأطيان بدون عدالة ، حتى أصبح أيجار الشحة فى الزمالك شهريا لا يشترى نصف كيلو من اللحم ، وأصبح إيجار الفدان لا يصل ولا يقرب من عششر ما ينتجه الفدان ، وكثير من العمارات السكنية والأرض الزراعية يملكها فقراء يعانون الجوع الآن ، أما الساكن والزارع فقد أصبحا من بين الأغنياء ، ومر الزمن وهذه الظالم لا تزال كما هى ، على الرغم من مرور عهد السادات ، وعشر سنوات من عهد حسنى مبارك !!

والعجيب أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر كان قد أعد سنة الموم وكان على وشك أن يقدم لمجلس الشعب لنظره ، ولكن كلمة واحدة من الرئيس حسنى مبارك أوقفت هذا الأمل ، لقد قال « مش وقته » فتراجع كل شيء ، وليس يعرف الإنسان متى يجيء وقت الإنصاف بهد مظالم استمرت حوالي أربعين عاما .

إن دعوات المظلومين لا تهدأ ، فلعل حسنى مبارك يحش بها • ولا يتقصد بالقانون الجديد إلا العدالة ، والعدالة يجب ألا تتأخر •

بل وصل الأمر إلى القبض على الأبرياء وتعذيبهم بل وقتلهم ، وعلماء الإسلام فى العصر الحديث صامتون ، وأحيانا يباركون هذه التصرفات التى لا يعرفها دين ولا قانون ، وإذا كانت مصر قد فالله بها الظلم فى عهد الثورة العسكرية المستومة ، فإن أكثر الدول الإسلامية عانت مثل ما عانته مصر أو بعض هذا العناء ،

وكلمة حق هي أن علماء المسلمين في الماضي لم يقفوا من الحكام هذا الموقف ، بل كان العلماء موثل الشعوب وملاذ المظلومين .

# ٢ - وظائف يلو"ح بها الحكام للعاماء:

ومن العيوب التى ظهرت حرص بعض العلماء والمفكرين على وظيفة مدينة ، والتضحية من أجلها بكل القيم والمبادىء ، وقد عرك الحكام هذه النقطة من الضعف فى نفوس العلماء والمفكرين فأبقوا بعض الناصب الكبرى فى أيديهم ، يلو حون بها لن يسيل عليها لعابهم ، فمنصب شيخ الأزهر فى يد الحاكم وحده ، ومناصب رؤساء الجامعات فى يد الحاكم ، ومناصب المحافظين كذلك ، فإذا وصل الواحد منهم سن المعاش لوح الحاكم لمه بمنصب فى القطاع العام أو مكان فى مجلس الشورى وهكذا ، واستسلم عدد من العلماء لذلك ، فلم يقفوا موقف رفض أو معارضة لاتجاه الحاكم ،

## ٣ ... عدم الرغبة في مواصلة البحث:

ومن هذه الديوب عدم الرغبة أو عدم القدرة على مواصلة البحث والدرس ، وقد اتضح لى هذا الوضع عندما نشرت في صحيفة الأهرام بحثا عن حل شهادات الاستثمار ، فقد اتصل بى عدد من العلماء بذكرون أنهم اقتنعوا برأبى وأن أدلتى واضحة ، ولسو عنبى هسؤلاء بالبحث والدرس بإخلاص ، لوصلوا بسهولة إلى النتيجة التى وصلت لها ،

### التظاهر بالورع :

ومن هذه المعيوب التظاهر بالتقى والمورع ، فالدى يقول مثلا إن شمهادات الاستثمار حسرام يتُعدُّ في نظر المجماهير أكثر تتقى وورعا من الذي يقول بحلها ، أو هكذا تتخيل هذه الطائفة من الشيوخ •

ويشهد الله أن بعض من قالوا بحرمة شهادات الاستثمار كان لهم سلوك يتنافى مع الورع فى كثير من المواقف ، وكثير منا يعرفون ذلك .

وفى إحدى المرات صرخ واحد فى وجهى بأن شهادات الاستثمار حرام حرام عرام ، وأن الذين يتعاملون بها آثمون ، وقلت له إن كثيرين من العلماء من أمثال فضيلة الشيخ شقلوت وفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف

وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى وفضيلة الشيخ على الخفيف وفضيلة الشيخ يس سويلم وغيرهم قالوا بطها ، فلماذا أنت مصر على تأثيم المتفاملين بهذه الشهادات ؟ وكان عليك كمفكر إسلامي أن تفرح إذ و بحر طريق يحمى هؤلاء المتعاملين من الإثم والعذاب .

ولم يستطع هذا الشخص أن يجيب •

والجواب في الحقيقة يكمن في سلوكه هو ، فإنه يربح ربحا وغبرا لانتسابه إلى مؤسسة تنافس شهادات الاستثمار ·

وعن هذه المعيوب التى اشترك فيها الحكام والعلماء لا تزال معنا دراسات قدامها بعض الباحثين الجديرين بالتقدير ومن هؤلاء الأمير شكيب أرسلان الذى يقول إن أكبر عوامل تقهقر المسلمين هى:

ا - فساد اخلاق الأمراء والحكام الذين اعطوا انفسهم حريسة التصرف على نحو استبدادى على اساس مفاهيم خاطئة بان هذه الشعوب ليست إلا خدما لهم ، وقد بلغوا في ذلك غاية الظلم والعنف ، فكانوا يقضون على أى رجل حرّ يحاول أن يردّهم عن استبدادهم أو يكشف عنسه .

٢ - ضعف العلماء وتزالفهم الأمراء ، ومحاولة تبرير تصرفاتهم ،
 والفتوى بقتل كل رأى حريم بحجة آنه خارج عن الجماعة .

٣ ــ الجامدون من رجال الدين الذين يقاومون التطور والتجديد بدافع الجهل أو التعصب والحسد ، والذين ينظرون إلى الإسلام على انه دين عبادة فقط وليس نظاما ومجتمع حضارة (١) .

ومن هذه الدراسات ما كتبه الأستاذ عبد المتعال الصعيدى الأستاذ بكلية اللغة العربية عن «عوائق التجديد » وهو يذكر أن تخلف المالم الإسلامي يرجع إلى الأسباب التالية :

<sup>(</sup>۱) الامير شكيب أرسلان : لماذا تأخر المسلمون ص ١٣٤ والاستاذ أنور الجندى : « الاسلام في معركة التغريب » ص ٣٢ .

ا -- تمسك ملوك المسامين وامرائهم في المصر المسديث بحكمهم الاستبدادي ، ومن فكر منهم في الإصلاح لم يتجاوز الإصلاح المسكري دون أن يفكر في إصلاح طريقة المحكم ، وقد كان الحكم الاستبدادي اس الفساد في العالم الإسلامي ، وبهذا لا يمكن أن ينجح إصلاح مع بقائه ، لان الإصلاح حينئذ يقوم على أساس فاسد ، فالحكم الاستبدادي يباعد بين الحاكم والرعية فلا يتعاطف المحاكم مع الشعب ، ولا يتقبل الشعب على الحاكم ،

٢ - إن جمهور علماء الدين مضوا على جمودهم فلم يتنبه منهم إلى الإصلاح الدينى إلا نفر يتُمتَث على أصابع اليد الواحدة ، أما جمهور العلماء فقد ظلوا على جمودهم وتبعهم جمهور العامة ، فتوقف النشاط الذهنى وساد الجمود .

٣ ـــ إن ملوك المساهين وأمراءهم قاوموا العركات الإصلاحية الدينية ونظروا لها على أنها ثورة عليهم من القائمين بها ، وأخذوا يحاربونها بكل قسوة ، فلقى المسلحون ما لقوا من تعذيب وسجن وقتل (١) .

ذلك هو وضع بعض علماء الإسلام بين الإسرائيليسات والجمود والأطماع ، فماذا حدث لى شخصيا في هذا المجال ؟

لقد قلت آنفا وأشهدت الله أننى لهم أقل كلمة والا دو "نت كلمة إلا بعد فحص ودراسة ، وإلا ابتغاء وجه الله ، ولمحاولة خدمة الفكر الإسلامى ، وشجعنى القراء على ذلك إذ أقبلوا على كتبى إقبالا أسمى من أن يخطر ببالى ، وكان السر في هذا الإقبال أننى لم أدو "ن ما قاله السابقون دون مراجعة ، بل فكرت في كل موضوع ، وفي كل سطر ، وبحثت ،

<sup>(</sup>١) المجددون في الاسلام ص ٥٧٧ وما بعدها بايجاز ٠

وتدارست ، واستشرت ، وترددت ، حتى إذا استقد رأيى عسلى شيء دو الله ، ورفعت به صوتى ، وصفقت جماهي المثقفين لآرائى ، فقد كانت هذه الآراء معبرة عما يدور فى كل ذهن صاف ونفس بريئة ، وأحس الكثيرون أننى أدو من ما يدور بخاطرهم ، ولكن السذين لا يعملون ولا يحبون أن يعمل الناس وجدوا فيما قلت فرصة الهجوم ، وكان الجمود أو الحقد هما الدافع لهذا الهجوم ، فأنا لم أقل إلا ما يخدم الإسلام ، وأنا دائما أميل إلى جانب الحرص ، وأن يكون رأيى وثيق الصلة بكتاب الله على وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفى نطاق تفكير الأفذاذ من السابقين ،

لعل القارىء الكريم يريد أن يعرف نماذج من آرائى ، وهذ حق القارىء ، وإن كنت هنا أعرض نماذج قليلة من القضايا التى تحدثت فيها ، وأوجز الكلام عنها ، وأشير إلى كتبى التى أوردت فيها تفاصيل هذه الوضوعات وسواها ، ليعود لها القارىء إن أراد مزيدا من التفصيل .

#### ١ ــ قضية شهادات الاستثمار:

وقد أنضت في شرحها من سنة ١٩٦٩ حينما كنت عضوا بوفد مصر في « كوالالمبور » عاصمة ماليزيا ثم شرحت رايي في كتابي « الاقتصاد في الفكر الإسلامي » ووضعت الفرق بين الربا وبين شهادات الاستثمار ، فالربا فيه استغلال لحاجة المحتاج ، وفيه ضياع المواساة والإحسان ، وفيه تسليط طبقة الأغنياء على الفقرااء ، وفيه إضعاف الاقتصاد • • • وليس هناك شيء من ذلك في شهادات الاستثمار ، واعتمدت على كبار المؤلفين كالفخر الرازى وابن تيمية وقد قالا بذلك في مواقف تشبه « شهادات الاستثمار » كما اعتمدت على الأمام محمد عبده الذي قال بذلك في صناديق التوفير ، وقال بهذا الرأى عدد كبير من الأئمة الباحثين في المعصر المديث أوردت آراءهم •

ولم يقبل رأيى عدد من الشيوخ ، فقد كانت لهم مصالح فى عدم الأخذ بحلة شهادات الاستثمار ، وثاروا ، ولكن كلمة الحق رجحت بعد طول جهاد ، وأعلن مفتى جمهورية مصر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى سنة ١٩٨٩ حل شهادات الاستثمار ، ولم يتركه الجامدون وإنما هاجموه ، بل هاجموا الدكتور عبد المنعم النمر الأنه أيده ، وقالوا عنه « إنه المحرتض الأول للفتاوى الطنطاوية » وذلك هبوط بمستوى البحث والنقد (۱) .

إن الربا حرام قطعا ، بل هو من أشنع ما حرام الله ، ولكن ما الربا ؟ لقد قال الرسول فى ذلك : لا ربا إلا فى النسيئة ووضاح الإمام الرازى أن فى الربا عيوبا خلقية واجتماعية واقتصادية ، وذكر أبو الأعلى المودودى أن الربا يرتبط بالأثرة والبخل وتحجر القلب ، وقطع الأواصر فى المجتمع إذ يكون هيه عوز شخص وفقره فرصة يعتنمها شخص آخر للاستفلال ومهادات الاستثمار لا تدخل أبدا فى هذا النطأق و

<sup>(</sup>۱) انظر العدد التاسع من مجللة « الاعتصام » الصادر في ديسمبر ۱۹۸۹ . ديسمبر ۱۹۸۹ . (۲) انظر كتاب « الاقتصاد في الفكر الاسلامي » للمؤلف ،

## ٢ ـ الإسراء والمراج:

ذكرت في المجزء الأول من « موسوعة التاريخ الإسسلامي » و ف كتابي عن « الإسراء والمعراج » أننى أومن إيمانا كاملا بان رسول الله صلى لله عليه وسلم أسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ، وأنه عرب به من بيت المقدس إلى السموات العلا ، إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى ، وأن القرآن الكريم جاء بذلك في سسورتي الإسراء والنجم ، ونكرت أننى أومن أن ذلك كسان بالروح والجسد ، وأن الله سبمانه وتعالى تجاشى على الرسول وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة ،

وهكذا أيها القارىء الكريم تجدني شديد الاتجاه للجانب المحافظ ، فكثير من فقهائنا يسرون أن الإسراء ثسابت بالقرآن الكريم ، ولكن المعراج ثابت بالحديث الشريف ، ولكنى أثبتتهما جميعا بالقرآن الكريم ، وبعض الباحثين قالوا بأنها رحلة بالروح ٠٠٠٠ ولكنى أكدت يقيني بأنها بالروح والجسد ، واستشهدت بانتقال عرش بلقيس في لمح البصر من البمن لفلسطين •

فماذا كان موضع الخلاف بينى وبين الجامدين والراغبين في نامشس الأخطاء المناه الأخطاء المناه المناه الأخطاء المناه ا

إن الخلاف يكمن في قضايا جانبية نوجزها فيما يلي:

ذكر هؤلاء حديثا عن أن الرسول صعد مع جبريل عليه السلام ، وأخذ جبريل يقف مع الرسول أمام كل باب من أبواب السماوات السبع ليدق جبريل الباب ، وكان الملاك عارس الباب يسأل : من الذي يدق ؟ ومن معك . ؟

فهؤلاء يعد فون الملاك مثل البشر ، لا يبرك من يقف خلف الأبواب ، وكأن السماء بها أبواب صلدة كأبواب الدنيا ، وهي تفتح فقط عند اللزوم .

وذكر هؤلاء أن الصلوات التي فترضت كانت خمسين صلاة فى اليوم والليلة وان موسى « احتبس محمدا » ( وتعبير احتبس ألمح فيه روح الاسرائيليات ، وكان من الممكن أن يقال استقبل أو واجه ) واستكثر موسى الصلوات الخمسين وقال لرسولنا : أنا أعلم بالناس منك ، ار جمع إلى ربك فأسأله التخفيف ، وأخذ يعيده عشر مرات حتى أصبحت الصلوات خمسا فقط ، وهكذا تخيل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى موجود فى مكان معين ، وأن محمدا أخذ يروح ويعدو بين المكانين ،

وتخييً هؤلاء مساومة "تنزل العدد من ٥٠ إلى ٤٥ شم إلى ٤٠ شم إلى ٥٠ شم إلى ٥٠ شم

ووضع همؤلاء الفقهاء العلل التى تبيح أن بيكون موسى أعلم بالأمة العربية من محمد العربى الذى كان آنذاك فى الثانية والمخمسين من العمر ، وكان قد مضى على بعثته اثنتا عشرة سنة ، وهما قاله هؤلاء الفقهاء فى التعليل لذلك أن موسى عانى مسن بنى إسرائيل فهو أعلم بصعوبة البشر ، ونسى هؤلاء أن بنى إسرائيل لا يمكن أن يقاس عليهم ، فهم الذين قال عنهم القرآن الكريم « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة » ( البقرة ٤٧) وتوعدهم الله جل جلاله بأنه « ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ( الأعراف ١٦٧) جزاء الما ارتكبوا من الاثم والعدوان •

وقد قرار العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز (۱) أن الأموات جميعا بما فيهم الأنبياء لا يخرجون من قبورهم إلا يوم البعث ، واستشهد بقوله تعالى « ثم انكم بعد ذلك لميتون ، ثم إنكم يسوم القيسامة تبعثون » ( المؤمنون ١٥ — ١٦ ) ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : أنا أول مسن ينشق عنه القبر يوم القيامة ، فكيف خرج موسى من قبره وراح يستقبل الرسول ويرشده ،

<sup>(</sup>۱) التحذير من البدع ص ٦ - ٧٠

وذكر المحديث الذى يتمسك به هؤلاء الفقهاء أن موسى عندما رأى محمد يرتفع عنه فى السماء بكى ، فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : هذا المغلام الذى بتعث بعدى يسبقنى فى الدرجة ٠٠٠ وكلمة « غلام علام عن رسولنا لا تليق بهقامه ، وجو الحسد لا يليق بالأنبياء ٠

ولم أر أن هذه المنصوص هي من المحديث الشريف ، وتأكد لي أنها من الإسرائيليات التي اندستت في الفكر الإسلامي ، وأخذ الفقهاء يدافعون عنها ، وهناك دراسات أوسع عن هذا الموضوع أوردتها في المرجع السابقة ، واعتمدت على رأى قوى قال به كثير من العلماء في مقدمتهم المعالم الجليل الشيخ عبد لجليل عيسى رحمه الله ، والعالم الجليل الشيخ عبد لجليل عيسى رحمه الله ، والعالم الجليل الشيخ محمد الغزالي أطال الله في عمره ،

والعجيب أنه وجد من الناس من تقو لوا عنى كما شاء لهم خيالهم ، فبعضهم لم يقرأ أبد ما كتبته عن هذه القضية ولا عن غيرها ، ولم يسمح منى كلمة عنها ، وكل ما سمعه هو أن المدكتور أحمد شلبى رأيا في الاسراء والمعراج ، فدفعه خياله الريض اللاعتقاد بأنى أنكر الإسراء والمعراج ، وكتب ضدى على هذا الاساس ، غفر الله له ،

## ٣ ـ صديح البخارى:

ومناقشة حديث ورد فى البخارى فكتحت بابا جديدا يقول إننى أشكك فى الأحاديث ، ومعاذ الله أن أقف ضد أحاديث الرسول علي ، فأنا مدين ف دراساتي ف الحضارة الإسلامية لفياض من الأحاديث الشريفة ، وأحفظ منها المئات منذ نعومة الأظافر ، ولكن المسألة مسألة قسول معين يراه المبعض حديثا ولا أراه حديثا عن الرسول ، وصحيح البخارى موضع تقديرى ، ولكن يجب ألا ننسى القول السائد عبر التاريخ وهو أن البخارى أصبح كتاب بعد كتاب الله ، أى ليس مثل كتاب الله الذي تفضيًا الله فنمهد بحفظه ( انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) والتعبير « أصبح كتاب بعد كتاب الله » يعطى فكرة أن من المكن أن يكون بسه ١٨ ليس مسحيحا ، سواء كان ذلك خطأ من الإمام البخارى وهو ليس بمعصوم ، أو كان من دس الإسرائيليات على الكتاب بعد عصر البخارى ف طبعاته المتعاقبة ، والدليل على الدس أن الأحاديث المطعون فيها كما يقول الإمام العاملي هي ستون حديثًا ، وجميعها عن أنبياء بني إسرائيل ، وليس بينها حديث عن التشريع أو الأخلاق ، وقد أوردت معض هذه الأحاديث في كتابي عن « الاسراء والمعراج » وهناك كثيرون من الأئمة ناقشوا البخاري وعلقوا على عمله ، ورفضوا عصمته ومن هؤلاء:

١ ـــ الجيانى ف كتابه الأوهام الواقعة فى صحيح البخارى
 ٢ ـــ ابن عبد البر ف كتابه الأجوبة المرعبة عن المسائل المستغربة من البخارى •

ب \_\_ البلقينى فى كتابه الإنهام بما وقع فى البخارى من الإبهام
 ع \_\_ ابن خلف فى كتابه التعديل والمتجريح لرجال البخارى
 ح \_\_ المعاملى فى كتابه الكشكول

ولكن الجامدين يريدوننا أن نعامل البخارى كما نعامل القرآن الكريم ، وهيهات أن نسوسى بين الاثنين ٠

## ٤ ـ عمر السيدة خديجة عند زواج الرسول بها:

فى كتابى عن « الرسول فى بيته » تحدثت عن عثمر السيدة خديجة عند زواج الرسول بها ، وليس فى هذا الموضوع آية كريمة أو حديث شريف ، وإنما هى أفكار من صنع المسلمين والباحثين ، وهذا يجيز لمى بكل تأكيد أن أذكر رأيى بين هذه الآراء ، ولكن الجامدين كانوا عبك ته لأقوال السابقين ، ولم يشأ هؤلاء أن يفكروا ، وحاولوا أن يحرهونا التفكير ، فهاجم بعض منهم رأيى فى هذا المجال .

ماذا قلت عن ذلك ؟

أورد فيما يلي نص كلامي من ص ٢٨ ــ ٣٠ من الكتاب المذكور:

تختلف الآراء حول عمر السيدة خديجة عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيرى بعض المؤرخين أنها كانت فى الأربعين من عمرها ، وحجتهم فى ذلك أن السيدة خديجة نزوجت قبل الرسول صلوات اللسه وسلامه عليه مرتين ، فلما مسات زوجها الثانى مرات عليها فترة كسانت ترفض فيها الزواج ممن تقدموا لها .

وواضح من ذلك أن المدين قالوا بهذا الرأى لمم يقدموا دليلا هاسما لقبوله ، وأن المسألة مجرد استنتاج .

أما الرأى الذي نراه فهو أن السيدة خديجة كانت في حوالي الثامنة والعشرين من عمرها ، ونعتمد في هذا الرأى على عدة عوامل:

ا - لو كانت السيدة خديجة في سن الأربعين لا سمحت لها مكانتها وشرفها أن تعرض نفسها للزواج وبخاصة من شاب لم ينزوج من قبل ، ويصغرها بحوالي خمسة عشر عاما ، أي أنه في عمر أولادها ،

٢ - لو كانت في سن الأربعين لما استطاعت أن تنجب سنة من الذكور والإناث للرسول صلى الله عليه وسلم ، فالمراة في مثل هذه السن قد لا تنجب ، أو تنجب طفلا أو طفلين وتتوقف .

٣ -- ثم إن السيدة خديجة أنجبت للرسول صلى الله عليه وسلم ابنها « الطاهر » فى الاسلام أى بعد أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل من زواجها ، ومعنى هذا أنها أنجبت وهى فى السادسة والخمسين أو السابعة والخمسين ، وواضح جدا أن المرأة لا تنجب فى مثل هذه السن إلا نادرا ، لأن سن اليأس عند المرأة يبدأ قبل ذلك ، وبخاصة فى الجزيرة العربية حيث يبدأ المرشد فى سن مبكرة ، وبيدأ اليأس مبكرا كذلك ،

٤ — وليس زواجها مرتين ورفضها المضطاب بعد ذلك دليلا على ومعولها سن الأربعين ، فالغنيات فى الجزيرة العربية كن ينزوجن آنذاك فى سن المثالثة عشرة أو الرابعة عشرة ، وقد تزوجت حفصة بنت عمر ابن الخطاب من خنيس بن حذافة ، ولما مات زوجها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمرها عند زواج الرسول بها شمانية عشر عاما ، وتزوج الرسول صلوات الله وسلامه عليه عائشة وهى فى مطلع المعقد المثانى من عمرها .

ولو فرضنا أن السيدة خديجة تزوجت زوجها الأول وهى فى الرابعة عشرة ، أو فى الخامسة عشرة وبقيت معه ثلاث سنوات ومات وهى فى الثامنة عشرة ، ثم تزوجت بعد عام من زوجها الثانى ، وبقيت معه ثلاث سنوات أيضا ، فإنها تصبح فى الثانية والعشرين من عمرها عندما مات زوجها الثانى .

ما عن الفيطاب الذين تقدموا لها ورديهم فنذكر أنه كان من عادة العرب أن يسرعوا بزواج الأرامل حفظا لهن من متاعب الحياة ، فاذا كانت السيدة خديجة رديت اثنين أو ثلاثة أو أربعة فإن ذلك يمكن أن يكون خلال عام واحد أو عامين .

وعلى هذا فالتقدير الذى نراه صحيحا هو أن السيدة خديجة كانت أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل ، وقد رحب الرسول بها فى هذه السن لأنه كان محتاجا إلى أمرأة فيها حكمة ولمها تجربة •

وقد قال بهذا الرأي ابن كثير ( السيرة النبوية ١ : ٢٦٤ ) والأستاذ عباس العقاد ( فاطمة الزهراك والفاطميون ص ٢٠ ) وقد أضفت إلى قولهما بعض الشروح والتحقيقات كما سبق ٠

ماذا في هذا الكلام حتى يثور الجامدون ويصيحوا ضده ؟

لقد فكر السابقون فقالوا ما قالوا ، فهل يحرم علينا أن نفكر كما فكرو، ؟ إنه مرض الجامدين الذين وصفناهم أنهم لا يعملون ولا يحبون أن يعمل الناس •

# ه ... نهاية السيد المسيح على الأرض:

ف كتابى «المسيحية» قدامت دراسة طويلة موثقة المصادر عن أن السيد المسيح عليه السلام بعد أن نجا من المصلب استوفى أجله ومات كما يموت الناس ، ور معت روحه إلى بارئها مع أرواح النبيين والصديقين والمسهداء .

وهب الجامدون يقولون إن المسيح رغع السه بجسده وروحسه وملابسه ، وتسألهم : إلى أين ؟ إن الله سبحانه وتعالى فى كل مكان أو ليس له مكان كما يقول علماء التوحيد ، « وسع كرسيته السموات والأرض » فإلى أين رغم المسيح ؟

وما القول فى قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ؛ بل أحياء ، عند ربهم ، يتر و قون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ٠٠٠ »، فقوله تعالى أحياء ، والعندية فى قوله « عند ربهم » و « يرزقون » ٠٠٠ كلها للروح ، أما جسد الشهيد فقد و ورى التراب أو لاقى قد ره إن كان قد استشهد فى المبحر أو وسط الحرائق ،

وقال السيد رشيد رضا إن المسلمين يقلدون المسيحيين فى قولهم إن المسيح رُفع بجسمه وروحه ، فالمسيحيون يعتقدون أن المسيح ابن الله ، نزل للتكفير عن خطيئة البشرية ، وبعد الصلب والدفن قام من قبره وعاد إلى أميه •

ويحذر السيد رشيد رضا السلمين من هذا القول الخاطىء ٠

# كبار المسيحيين يرون أن الذي رفع هو الروح:

وقد أتيحت لى فرصة الأسال مجموعة من كبار القسس بالفاتيكان سؤالا مهما ، قلت لهم:

إن سؤالى يرتبط بالعقيدة المسيحية ، فأنتم تعتقدون أن المسيح ابن الله نزل للتكفير عن خطيئة البشر ، ودخل رحم مريم ، وو لد ، وعاش فى فلسطين ، وأكل مما يأكل الناس ، وشرب مما يشرب الناس ، وقد م دعوته للناس ، ثم صلب حتى مات ، ودفن ، ثم خرج من القبر بعد بضعة أيام وعاش مع الحواريين فترة ، ثم رفع إلى السماء ،

والسؤال هو: هل الذي نزل هن السماء ودخل رحم مريم كنا لاهوتا أو ناسوتا ، أي هل كائنا إلهيا أو إنسانيا ؟ وبلغة أوضح: هن كان روحا أو جسما ؟ والاجنابة لابد أن تكنون إنه كأن روحنا دخل رحم مريم وحملت به السيدة العذراء ، ثم والد ، فهل الذي يصعد السماء هو الذي نزل من السماء أي الروح ، أو الذي يصعد السماء هو جسم المسيح الذي تربي في فلسطين كما يتربي الناس ؟

ولم أتلق جوابا من هؤلاء القسس آنسذاك ، ورثم السوال إلى القيادات المسيحية ، ثم تلقيت بعد حين على عنوانى بالكلية نسخة من النشرة المسيحية الرسمية (IRF) .

The International Religious Foundation

عدد يناير وغبراير سنة ١٩٨٨ وعلى المسنحة رقم ((٢)) من هذه النشرة جاء ما يلى عن نهاية المسيح ثم عودة روحه لا جسمه للحياة بعد الدفن ، ومعنى عسودة روحه للحياة هي سكما ورد في النشرة سعودة تعليماته وإرشاداته عن طريق الحواريين ، وفيما يلى هذا النص مصورًا من هذه النشرة .

### To Be Born Anew

Christ

was "put to death in the flesh, but made alive in the spirit." (I Peter 3:18) This leaves had doubt that Cirist's resurrection was not the revival of his body but of his spirit.

"It is the Spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing; the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life." (John 6:63)

It is obvious that Christ's resurrection was the revival of his spirit, his words, his teaching. The story of his rising on the third day after crucilizion means the revival of his teaching. It means that his teaching which had lost its light and died when he died on the cross revived among his followers on the third day, and phecame Christianity.

#### To Be Born Anew

« Christ was put to death in the flesh, but made alive the spirit, This leaves no doubt that Christ's resurrection was not the revival of his body but of his spirit.

"It is the Spirit that quickeneth, the flesh profitcth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

« It is obvious taht Christ's resurrection was revival of his spirit, his words, his teahing. The story of his rising on the third day after crucifixion means the revival of his teaching. It means that his teaching which bad lost its light and died when he died on the cross, revived among his followers on the third day, and became Christianity.

وترجمة هذا النص هي:

### عودة الحياة

« المسيح قُلْتِل جسما ولكن روحه الم تمت ، وهذا يؤكد أن بعث المسيح لم يكن إعادة الحياة لجسمه ، بل إبراز روحه الوجود والخلود -

إنها الروح التي تنشط ، أما الجسم فلا قيمة له ، وكلمات السيد المسيح نابعة من روحه التي لم يتطرق لها الفناء •

وإنه لن الواضح ان بعث المسيح كان تجديدا لنشاط روحه ، ونشاط توجيهاته وتعليماته ، وقصة بروزه في اليوم الثالث بعد الصاب معناها عودة الحياة لتعليماته ، معناها أن التعليمات والارشادات التي فتقدّت بريقها عندما مات المسيح على الصليب نشطت من جديد بين هواريكيه بدءا من اليوم الثالث لصلبه ، وكو"نت المسيحية ١٠٠٠

وهكذا قنع المسيحيون بأن الذي رفع هـو الروح ، وهم بذلك يعودون للعقل الذي سكفر من رفع إنسان بجسمه وروحه ، والعجيب أن بمض المسلمين لا يزالون على تقليدهم للمسيحيين في موضوع رفع السيد المسيح بجسمه وروحه ، مع أن قادة المسيحية تنازلوا كما رأينا عن هذا الاتجاه المزيكف ، ولا شك أن عقلاء المسلمين قالوا بهذا الرأى السليم منذ عشرات السنين ومئات السنين ودونت آراءهم في كتابي « المسيحية » • ولكن الجامدين لم يرضهم اتجاهى في قضية نهاية المسيح على الأرض •

# هل المسيح حقا هو ابن الله نزل للتكفير عن خطيئة البشر ؟

ونظل مع الفكر المسيحى ، أو قل مسع الإسرائيليات التى حرافت المسيحية بواسطة « بولس » اليهودى الأصل ، نظل مع هذه الإسرائيليات فنقول :

إن الوثيقة المسيحية التى عرضناها أثبتت أن المسيح د فن وأنه لم يخرج من القبر بعد ذلك ، وذلك يجيز لنا أو يحتم علينا أن نقول إن هذا يعنى ضمنا أن المسيح ليس ابن الله ، وانه لم ينزلا من أعلى ، فلو كان ابن الله حقا ونزل للتكفير عن خطيئة البشر لعاد إلى أبيه بعد قضاء الغرض من نزوله ، ولكن عدم عودته معناه عدم نزوله فليس من المعقول أن يتُدفن ابن الله ، وهو شيء قررناه بالتفصيل في كتابنا « المسيحية » وهو الجزء الثالث من أجزاء سلسلة مقارنة الأديان ، وليست المسألة إلا كما يقول الفكر الإسلامى : وخلاصة هذا القول أن الله سبحانه وتعالى كما يقول الفكر الإسلامى : وخلاصة هذا القول أن الله سبحانه وتعالى أودع فى رحم السيدة مريم قوة جعلها تحمل بالسيد المسيح قال تعالى : « ومريم ابنة عمران التى أحصسنت فرجها فنفضنا فيسه مسن روحنا » ( التحريم الآية ١٢ ) وبهذا فالله واحد والمسيح عليه السلام نبى من أنبياء الله ه

## ٢ -- المسيخ الدجال أو المسيح الدجال:

المسيخ الدُّجّال علم على شخصية ذاعت عند الكثيرين من المسيحيين والمسلمين ، ويعتقد المسيحيون أنه شخص سيأتى آخر الزمان ليقود قنوك الشر ضد قوى الخير ، وقد ورد ذكره فى رسالة للقديس يوحنا الأولى ( الإصحاح الثانى : الفقرة ١٨ ) « منشورات دار الشرق بيروت »، •

ويقول الأستاذ أحمد عطية الله (1): إن المسيخ الدجال شخصسية اسطورية لا سند لها من القرآن أو الحديث الصحيح ، يقولون إنه يظهر آخر الزمان ، وينشر ضلالاته بين الناس فيتبعه خلق من الكفار والمشركين والمنافقين ، وهـو رجل دميم الخلقـة يثير فسزع الناظر اليه ، ويمتطى حمارا يجوب به وجه الأرض ، ويعتبر ظهوره من أشراط الساعة ، وتنتهى حياته فى بيت المقدس بعد أن يعم فساد ه الأرض .

والموضوع كله خرافي واسطورى ، ولا حقيقة له ، فيجب أن ترفضه البجماهير ولا تستمع اليه ، وإذا ادعى احد أن هناك حديثا عن الرسول مطوات الله وسلامه عليه عن المسيخ الدجال ، فليس هذا الحديث إلا مختلكا ، وهو من وضع الإسرائيليات التى تعمل جاهدة التضليل .

وكم من ملايين السنين يحتاجها راكب حمار ليجوب الأرض وينشر ضلالاته ؟؟

(١) القاموس الاسلامي : الجزء الثاني •

### ٧ -- الهدى النتظر:

خرافة أخرى من الخرافات التى ظهرت فى العالم الاسلامى ، ووقف المامدون حيالها بين مؤيد أو صامت ، وتعرضنا لها بالتفنيد مع العلماء الذين هاجموا هذه الخرافة .

والمهدى المنتظر خرافة أو بلغة الانحراف الذى شاع هى « الرجعة » أى يعود المتوفتى بعد فترة للحياة ، وقد قال بها عبد الله بن سبأ ونسبب للرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه سيعود بعد فترة للحياة ، فهو ليس أقتل من عيسى الذى قال الجامدون إنه — كما ذكرنا من قبل — عاد للحياة ، وخرج من القبر ، ور فع بجسمه وبروحه للسماء ، وقال عبد الله بن سبأ عن على كرم الله وجهه أنه أيضا لم يمت ، وإنما اختلى ، وسيعود لا محالة .

ولما مات محمد بن الحنفية سنة ٨١ ه، وهو ابن الامام على من زوجة من بنى حنيفة ، أنكرت فرقة « الكيسانية » أنه مات ميتة تامة وقال شاعرها « كثير عزامة » شعراً يفيد أنه تغيب وعنده عسل وماء وأنه سيضرج ليستعيد مجده ويهزم أعداءه •

وسبط لا نترام العين حتى يقود الخيل يتبعها اللواء تنيب لا يثرى هيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء

ولما سقطت الدولة الأموية ظهر من يقول بظهور المهدى وهو رجل «سفياني » سيميد أمجاد الدولة الأموية ٠

وينشب « المهدى » كذلك للدولة العباسية ، ويقال إن الخليفة المنصور المباسي سمتى ابنه « المهدى » اليعيد أمجاد آل البيت وليقضى على أعدائهم •

مذا وللقضية جذور مسيحية ، فقد قال المسيحيون إن عيس عليه السلام عاد للحياة بعد الصلب ، وخرج من القبر ، وعاش فترة منع الحواريين ، ثم صعد السماء والحواريون يرونه ٠٠٠٠ وقد أثبتنا من قبل زينف هذه الفكرة ٠

على أن عقيدة « المهدى المنتظر » ذاعت وشاعت عندما لجا لها الشيعة الإمامية ، والقصة هي أن الحسن العسكرى كان الإمام الحسادى عشر عند الشيعة الإمامية ، واقتب العسكرى لأنه كان يعيش فى سامراء مدينة العسكر ، وكان له ابن وحيد اسمه « محمد » وقد و اد هذا الابن سنة ٥٠٥ ه وتوفى الحسن العسكرى وابنه محمد فى عام واحد هو سنة ٥٢٠ ه ولم يتفق الشيعة الإمامية على إمام جديد ، فالإمامة عندهم بالوراثة ، وقد انقطع نسل الإمام موسى الكاظم زعيم الاثنى عشرية بعد وفاة الحسن العسكرى وابنه الوحيد فى عام واحد هو سنة ٢٦٠ ه ولهذا لجأ زعما الشيعة الإمامية إلى القول بأن الطفل محمد لم يمت وإنما نزل سردابا كان يصل بين بيت أبيه وبين المسجد ، والفتفى الطفل منذ ذلك التاريخ ، وسيظهر يوما ليملا الأرض عدلا ونورا بعد أن مائت ظلما وجو را ، وقد زرت يوما ليملا الأرض عدلا ونورا بعد أن مائت ظلما وجو را ، وقد زرت مخية لإشرافه على الكان الذى يقال إن الإمام المتفى نيه ، والذى ينقل سخية لإشرافه على الكان الذى يقال إن الإمام المتفى نيه ، والذى ينقل مطيمات الإمام لأتباعه والعارفين بفضله ،

وقد اعترف لى هذا المشرف عندما عرف ثقافتى بأن القضية ليست إلا خرافة ، ويمكن للقارىء أن يطلع على ما دونته عن هذه القضية في المراجع التاريخية •

وكان هذا الموقف من زعماء الشيعة الإمامية حرصا على أتباعهم أن ينفرط عقدهم ، أو أن يتجهوا إلى طائفة أخرى من فرق الشيعة •

وحرصا من الشيعة أن يثبتوا هذه العقيدة الباطلة اختلقوا الأحاديث لتقويتها ودعامها •

والعجيب أن القول بمهدى منتظر تسرب من الشيعة إلى أهل السنة ، وكان أهل السنة أو بعضهم متأثرين بما شاع من أحاديث حول هذا الموضوع ، وينبعى أن نقرر أن أهل السنة عندما قالوا بالمهدى المنتظر لم يقرروا أنه محمد بن الحسن العسكرى ، بل اتجهوا إلى القول بمهدى منتظر دون أن يحددوا شخصه ، ويقول الأستاذ عبد المتعال الصعيدى (۱) إن المسلمين بعد أن انتشر فيهم انحراف الحكم ، ويتعدّ عن العدالية ظهرت فيهم فكرة المهدى المنتظر ، وقد اختلط عند هؤلاء المهدى المنتظر بالمجدد المنتظر ،

ويقول الدكتور عبد المنعم النمر (٢) معلقا على قول أهل السنة بانهم ينتظرون المهدى المنتظر : إنها عدوى من الشيعة الصيب بها أهل السنة معتمدين على أحاديث ثبت ضعفها وأنها موضوعة ٠

ويقول الأستاذ أحمد أمين (٦): إن فكرة المهدى المنتظر كانت مؤامرة شنيعة افسدت عقول السلمين •

## الخميني والمهدى المنتظر وصورة من الضلال:

ولا يزال الشيعة يقولون هذا القول المنحرف ، وقد بالغ « المخمينى » في الانحراف إلى درجة تهز الإيمان ، فقد قال في مناسبة ذكرى الامام المنتظر ما يلى :

لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العسالم ، واكنهم لم ينجموا ، حتى النبي محمد خاتم الأنبياء ، ٠٠٠٠ والسخص

<sup>(</sup>١) المجددون في الاسلام ص ٥٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الشيعة ـ المهدى ـ الدروز ص ١٦٩ ـ ١٧٠٠

<sup>(</sup>٣) ضحى الاسلام ج٣ ص ٢٤٣٠

الذى سينجح فى ذلك ويرسى قواعد العدالة فى جميع أنحاء العالم ، ويقوسم الانحرافات هو المدى المنتظر (١) ٠

وكان هذا من المخميني صورة واضحة من الانحرافات الشبيعية ٠

وفى الهند ظهر ميرزا غلام أحمد القادياني الذي اداعي مرة أنه المسيح المنتظر ، وادعى ثالثة أنه المدى المنتظر ، وادعى ثالثة أنه نبى من الأنبياء ، وما أيسر الادعاءات لن لا يقيم وزنا لفكر ، ولا يحترم عقله ولا عقول الناس .

وهناك كتاب مهم فى هذا الموضوع هو « لا مهدى منتظر بعد الرسول محمد خير البشر » لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس الشئون الدينية والمحاكم الشرعية فى دولة قطر وهو كتاب يبرز بطلان هذا الإدعاء الذى يضر كثيرا ولا يفيد فى شىء ٠

وأخيرا غليس هناك « مهدى منتظر » وليكنف الجامدون عن هـذا المقول الذى يخلق الضعف والاعتماد على خرافة ، وإذا كنا نريد نهضة غلانمتمد على أنفسنا في وضع أسسها دون انتظار خرافة لتحقيق لنا ما نتمنى ، إن أعداء الإسلام يهمهم أن ننام وأن تطول غفوتنا في انتظار هذا المهدى الذى لن يجيء •

وليت الجامدين يقرءون ما يكتبه الثقات ليكفعُوا عن تخدير السلمين ممثل هذه الخرافات •

بقى أن أذكر حكاية حدثت لى سنة ١٩٩٠ فقد جاء إلى مكتبى بالكلية طالب متورم الجسم ، تبدو عليه البلاهـة وسألنى : هـل تتكر ظهور الهدى المنتظر ؟

<sup>(</sup>۱) نقلا عن د ٠ عبد المنعم النمر : الشيعة ــ المهدى ــ الدروز ص ١٧٧ ٠

فقلت: نعم إننا لسنا محتاجين لمهدى بعد القرآن الكريم واحاديث الرسول الصحيحة ، وعلينا أن نعمل ونكدح النعيد إلى حياتنا ازدهارها ورقيها دون انتظار لن ياتى بطائل •

فقال الطالب عن نفسه : وما رأيك آنني المهدى المنتظر •

وأحسست أننى أمام شخص أبله ، فحرصت على التخلص منه ، وذكرت لسه أننى مشغول فليتركنى إلى عملى ، ولكن الشحص تشبث بكلام مضطرب ، وذكر أن ولادته لسم تكن طبيعية ، وأن طفولته هانت توحى بأن له مهمة عظمى سيقوم بها •

وزحزحته عن حجرة مكتبى بكل الحيل ، وقد كان نموذجا من النماذج التي ادعت هذا الادعاء المزيكف •

٨ ــ وهناك عشرات أو ربما مئات من هــذه النماذج دو انتها فى موسوعة المتاريخ الإسلامي وموسوعة المضارة الإسلامية وسلسلة مقارنة الأديان ، فليعد لها من يشاء ٠

## الجامدون يمثلون الدول أحيانا:

وامتد المود إلى السلطة أحيانا ، ووقع على الضر من السلطات الأنتى أفكر لخدمة الإسلام ، وسأقد م فيما يلى بعض ما نزل بى من أضرار بسبب هذا الجمود :

١ – أرسل لى ناشر من « دبى » يطلب مائة مجموعة من « المكتبة الإسلامية لكل الأعمار » وأرسلنا له المجموعات التى طلبها ، وعرضت المكتب على شيخ ليسمح بدخولها للبلاد ، فر فكض لأن الجزء الشالث منها يتحدث عن الإسراء والمعراج على ما وصفت ، وعادت الكتب للقاهرة مع تكاليف الإرسال والمعودة على حسابنا والأمر للسه ،

والحق أن الضرر الذى نزل بنا كان أقل جدا من الضرر الذى نزل بإخواننا فى الإمارات العربية المتحدة ، فقسد حرمهم هذا الشيخ مسن المحمول على هذه الكتب بسهولة ، والزمهم جهدا كبيرا ليصملوا عليها

من خارج الإمارات ، ودخلت هذه الكتب كل بيت تقريبا ولكن بعد محاولات للحصول عليها من هنا وهناك ، بل إنى أقسم أن بعض أهل الإمارات اتصلوا بى تليفونيا يطلبون الأجزاء المائة ، ولما أخبرتهم أنها لم تكمل بكعث ، طلبوا منى الإسراع في استكمالها .

وهكذا حاول هذا القبيخ أن يمنع ضوء الشمس ولكن الشمس ملات الكون على الرغم منه .

٧ - وتلقيت رسالة رسمية من وزارة الثقافة في «أبو ظبى » الأزور دولة الإمارات وألمتى بعض المطاضرات ، وأقرر أن المحاضرات نجمت نجاحا عظيما ووجدت وقبالا هائلا من الناس ، وكان ضمن النشاط الذي دعيت لله أن أجيب على أسئلة في الإذاعة عن طريق « التليفون » وجلست في الاستوديو ووضعت السماعة على أذني وجرت أحاديث مهمة من الذين لم يتيسر لهم حضور المحاضرات في العاصمة ، وكان ذلك بناء على طلبهم وإلحاحهم ، ولاقت هذه الفكرة كل النجاح ، وطلب الكثيرون تكرارها ، وألحاحهم ، ولاقت هذه الفكرة كل النجاح ، وطلب الكثيرون تكرارها ، وذهبت للاستوديو يوما آخر وبدأنا العمل ، وكان بين الأسئلة سؤال عن شهادات الاستثمار ، فتبرع موظف مصرى في « أبو ظبى » كان يهمه أن تكون له حظوة عند بعض رجال الدين الذين كانوا يرون تحريم التعامل في شهادات الاستثمار ، فاتصل هذا المصرى الرخيص بأحد رجال الدين ، وكان لرجل الدين « الشيخ عبد العزيز » مكان في الدولة ، فأصدر أمره وكان لرجل الدين « الشيخ عبد العزيز » مكان في الدولة ، فأصدر أمره وكان لرجل الدين « الشيخ عبد العزيز » مكان في الدولة ، فأصدر أمره وكان لرجل الدين « الشيخ عبد العزيز » مكان في الدولة ، فأصدر أمره ولاية المدة والإذاعة ،

ومر الزمن وقال مفتى جمهورية مصر العربية بهذا الرأى ، وأصبح من العبث الوقوف أمام كلمات الحق ، وبدل أن يناقشنى الإنسان المصرى الرخيص أو الشيخ عبد العزيز استعمل الشيخ سلاح القوة ضد سلاح الفكر والأمر لله •

٣ ــ وأنا أنشر كل كتبى عن طريق مكتبة النهضة اللصرية بالقاهرة ،
 ولكن لظروف خاصة وافقت على نشر كتابى « الرسسول فى بيته : زوج مثالى ــ وزوجاته ــ وأولاده ــ وأحفاده ــ وخدمه » فى الملكة الأردنية

الهاشمية طمعا في سعة التوزيع وسرعته ، وذلك الأهمية هذا الكتاب التي ساشير لها بعد قليل ، والمهم أن أصول هذا الكتاب عرضت على شديج في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالأردن ، فرفض هذا الشيخ الموافقة على نشر هذا الكتاب من أجل ما ورد به عن عمر السيدة خديجة ، ومن أجل أنني لم أقل « صلى الله عليه وسلم » عقب كل مرة يرد فيها بالكتاب اسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، مع أن الصلاة والتسليم وردتا ثلاث مرات أو أربع مرات في كل صفحة من صفحات الكتاب ، وواضح أن هذا الشيخ لا خرة له بتأليف الكتب ، وأنه لم يكتب صفحة واحدة في حياته ، ولكن الأسف معه نفوذ على المؤلفين ، وهكذا نجد فاقد الإبداع يسيطر على من يعملون في مجال الإبداع »

وتركنا الأردن ونشرنا هذا الكتاب أروع نشر فى عاصمة عربية أخرى والأمر للسه •

وهذا الكتاب له قيمة كبيرة عندى ، فقد كان وسيلتى غير المباشرة الرد" على افتراءات سلمان رشدى ، وهذا الرجل لا وطن له ، فلم يعد هنديا ولا أصبح بلونه ومشاعره إنجليزيا ، وهو كذلك لا دين له ، فأم يعَمَد "بهجومه وخياله الريض مسلما ، ولا عرف المسيحية ، والرجل الذى لا وطن له ولا دين له إنسان فارغ الرأس يقول ما لا يعنى .

وقد تحدث هذا الرجل عن أسرة الرسول ، وكان كتابى هذا رداً غير مباشر عليه ، لأنى لم أورد آراءه وارد عليها حتى لا يكون في ذلك إذاعة لضلالاته ، وإنما تكلمت عن الموضوع كلاما مستقلا .

ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب ، ولكن الرجال الأردنى منع ظهوره هناك وكانه كان يتخيل أن في يده مفاتيح النشر ، حسابه على الله ، وأبعد هذا الرجل بعد فترة عن وظيفته ، وجاء رجل آخر مستنبر ، عالى المثقافة ، فقرر الترحيب بالكتاب ، ودخل الكتاب مطبوعا إلى الملكة الأردنية الهاشمية .

٤ — وتعننى وزارة الأوقاف بمصر بتقديم معاضرات للائمة لترفع مستواهم الفكرى ، ولهذا نظمت الوزارة لهم برنامجا سمّعى « التدريب الراقى » ونكد بت للقيام بهذا العمل مجموعة من العلماء والمفكرين ، وقد شرفنى أن كنت واحدا منهم ، وقد تلقيت في هذا الشأن خطابا من الأستاذ الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف يطلب منى الاشتراك في هذه الدورات بإلقاء محاضرات عن « الحضارة الإسلامية » .

ورحبت بهذا العمل رجاء أن أخدم دينى ووطنى عن طريقه ، ثم الأسدد بعض ديونى للأزهر الذى نلت فيه جانبا كبيراً من الثقافة التى اشتغلقها فى العهد الحاضر •

ورحت بكل المجهد والأمل ألقى محاضرات فى المضارة الإسلامية التى يمكن القول بعيدا عن أى صلف أو كبر أننى الوحيد الذى كتبت فيها كتابة شاملة فى عشرة مجلدات على نسق جديد لم يشاركنى فيه كاتب آخر •

وكلان طبيعيا أن يسالنى بعض الأثمة عن رأيى الذى شساع فى قضية الإسراء والمعراج أو فى قضية المهدى المنتظر ٠٠٠٠ وغيرهما مسن القضايا التى تكلمت فيها والتى ذكرتها أو ذكرت بعضها فى هذا المكتاب ، وكنت أجيب بما أعرف ، وأشرح وجهة نظرى تماما ٠

وأقرر أن كثيرين جدا من الأثمة استراحوا لكلامى وامتدحوه ، ووثاقوا بى علاقاتهم ، ولكن لا يخلو الحال من أفراد جامدين لم يكونوا مستعدين للتحول عما ألفتوه من الاتجاهات الإسرائيلية واتجاهات الجمود المتى غذت نفوسهم ، وأصبحت في تقديرهم هي الأساس للفكر الإسلامي ، وأن محاولة تصحيحها ليست إلا هجوما على الفكر الإسلامي ،

وشكا هؤلاء للمشرفين على الدورات ، واستجاب لهم ــ للأسف ــ هؤلاء المشرفون ، فلم أد ع لاستئناف المحاضرات في الموسم التالى •

وأنا في الحق لم أخسر شيئًا نتيجة لذلك ، وإنما كسَبُت وقتى

وجلست أكتب وأواصل الدراسة والتأليف ، ولكن فسر هؤلاء فكرا قد لا يجدونه فى معاضرات أخرى ٠

ليت الشرفين تحققوا من القضية ، ولكنهم استجابوا لرأى الجامدين دون فكر أو روية ، وهما يذكر أننى ظللت ألقى هذه المحاضرات على الأثمة أكثر من خمس عشرة سنة ، وكنت سوانا أسجل هذا سحظينًا عند الأثمة والمشرفين السابقين ، ثم جاء زمن القى الزمام فى الإشراف إلى جماعة من الجامدين الذين لا يعملون ولا يحبون أن يعمل الناس •

وأقرر أننى لم أشك للوزير أبدا ولا لغيره ، فالعلم فى تقديرى يستعى إليه كما تعلمنا من شيوخنا فى العصور الزاهرة .

ه ـ هذه نماذج من الضر الذي مستنى ، ولكن هناك ما هو أشد ، فمعروف أن أهم المصادر الللية التي يعتمد عليها أستاذ الجامعة المصرى هي السفر للخارج معارا أو زائرا ، أما الإعارة فلم تكن لمي رغبة فيها ، فقد قررت عقب عودتي من إندونسيا ـ التي سافرت لها بعد أن فصلني جمال عبد الفاصر من الجامعة - أن أبقى في القاهرة أكتب لكل العسرب ولكل المسلمين ، وكنت زاهدا تماما في الإعارة ، وفيما تجلبه من مال ، ولهذا لم أتقدم قط لها .

ولكن الأستاذ الزائر عمل آستريح له ، فهو مدة قصيرة لا تؤثر على عملى العلمى بالقاهرة ، وهو فرصة لأعرض أفكارى فى التاريخ الإسلامى الذى جددت فى منهجه تجديدا واسعا ، فأصبح شساملا لكل المسلمين وليس مقصورا على العرب وحدهم كما كان من قبل ، كما أصبح ممتدا حتى الآن فلا تتوقف دراسته عند سقوط بغداد سنة ٢٥٦ ه ، وجاء هذا العمل فى عشرة مجلدات كبيرة ،

وكذلك أعرض أفكارى فى الحضارة الإسلامية التى بفضل الله لم أسبق لها والتى جاءت فى عشرة مجلدات أخرى •

وكذلك أعرض أفكارى عن مقارنة الأديان ، ذلك العلم الذى كتبت فيه أربعة مجلدات لا يكاد يوجد غيرها فى المكتبة العربية بعد ما كتبه الشهرستانى وابن حزم •

ثم فى منهاج البحث الدى يتمثل فى كتسابى « كيف تكتب بحثا أو رسالة » الدى ظهرت طبعته الثانية والعشرون •

كنت فعلا أرغب فى أن أكون استاذا زائرا من حين الآخر لهذه الأسباب ، وربما الأن هذا العمل يمنح بعض المال الذى بيساعد على تغطية تكاليف الحياة الأستاذر لم يذهب قط الإعارة •

ولكن تأثير المجمود حسال دون دعوتى لهذا العمل ، وكأن زملائى وتلاميذى يجوبون البلاد معارين وأساتذة زائرين إلا أنا .

لقد تفضل الله غلم يجعلنى فى حاجة مالية لهذا الممل ، ولكن ماذا لو كنت محتاجا من الناحية المالية ؟ إذن كان على أن أختار بين معاناة الحاجة أو أن أتخلى عن فكرى وأعيش كما يعيش الآخرون على درب السابقين دون أية إضافة أو تجديد ، وما كان أيسر ذلك على •

إننى أعرف كثيرين يقولون ما يترضى اصحاب النفوذ ، ويطوون كل كلمة لا تترضى هؤلاء مهما كان فيها من خير للفكر أو الناس ، خشسية أن تتوقيف تدفيق الذهب إلى جيوبهم ، إننى في التحقيقة أرثى لهؤلاء .

والمحيب أن الذين يهاجموننى لما قلت في الإسراء والمعراج ، وارأيي عن عمر السيدة تحديجة عندما تزوج الرسول صلوات الله عليه بها ٠٠٠ مؤلاء ينسون اكثر من مائة كتاب التفتها وهي جميعا تبرز روعة الإسلام ، وتقديمه بلغات مختلفة المجتمع البشرى ، ما أقدى هؤلاء وما أشد ظلمهم أن يتركوا الخير كله ثم يهاجمونني لاختلاف في الرأى في قضية ليست من الأصول بين مبادىء الإسلام ،

وينبغى أن يكون والضحا أن هؤلاء الجامدين لم يقفوا هذه المواقف منى وحدى ، بل إنهم يتتبعون كل مجتهد ليهاجموه ، لقد تتبع وا الإمام الفذ محمد عبده وأنزلوا به الضر ، وتتبعوا الإمسام المسلم الشسيخ محمد الغزالى ، السذى يتعسن فى تقسديرى وتقسدير الكثيرين العسالم الأول فى عصرنا المساضر ، هذا الرجل العظيم تعرض سببب اجتهاده سلاقسى مما تعرضت له من نقد وهجوم ، وكان الذين ملجموه من الصفوف الأخيرة فى موكب الفكر الإسلامى ، وقد رأينا فيما سبق أن فضيلة المفتى الأسستاذ الدكتور محمد سسيد طنطاوى هوجم لبعض آرائه ، وهوجم معه الاستاذ الدكتور عبد المنعم النمر لانه أيده فيما قال ،

فالجامدون ــ للاسف ــ يرون أن رأيهم هذا الرأى الوحيد ولا يسمحون لغيرهم أن يخالف رأيهم مهما كانت أدلته ·

والجامدون للأسف الشديد يحاربون مبَن خالفهم من المسلمين اكثر مما يحاربون أعداء الإسلام ·

## ايها القارىء الكريم:

هذا فصل جديد من فصول حياتى أضيفه الطبعة الرابعة ، وهو لا يشمل كل ما عانيت وإنما يشمل بعضه فقط ، ولعلى في طبعة قادمة أضيف صورا أفرى من العناء ولست هنا أشكو ، وإنما أصف لونا مسن ألوان الحياة يوسود في بلادنا الإسلامية ، وانحنى لله أن ذلك الضر ألذى نزل بى كان ضعيف التأثير أو عديم لتأثير ، وأن الفيض من الله كان وإسما في كل مجال ، والله وهذه هو الذي يطم خاتنة الأعين وما تخفى الصدور ، وأشهدك يا رب أن هذا القلم سيظل عميق الإخلاص العمل ، متفانيا في خدمة الإسلام والمسلمين .

## وماذا بعد ؟

لقد سارت رحلة الحياة هذا الشوط الفسيح ، وقابل زورق الحياة كثيرا من العواصف والأنواء ، ولكن عناية الله أنقذت الزورق من كل ضر ، وجعلت الربيح رخاء وبركة .

وقد وصفت مضايا الحياة التي عشتها وصفا موضوعيا ، رجاء أن تكون هذه الرحلة ذات ثمار طيبة للقارىء بما حوت من جهد وجهاد ، ويشهد الله أن الخير كان رائدى فى كل كلمة كتبتها أو فكرة أثرتها ، فاللهم أسألك أن تنفع بما كتبت ، فإنه ذوب قلبى وعصارة عقلى .

\* \* \*

وإذا كنت مد وصفت ما رأيت ، وعرضت مشاهدى وتجارب الماضى فلست أعرف شيئا عن المستقبل ؛ إنه في طيات الغيب ، واكن ثقتى في الله وإخلاصى الكامل للدين والوطن تتطمعنى أن أدخل بسلام غمار الأيام القادمة ، وأطوى في أمن أحداث المستقبل ، فكن يا رب معى وأنا أخطو هذه الخطوات ؛ إننا ندعوك ونرجوك ، فاقبل الدعاء والرجاء •

وليكن ذكرك مسك الختام كما كان مطلع الافتتاح •

#### ISLAMIC CIVILIZATION

10

#### MY LIFE JOURNEY

#### BY AUMAD SHALABY,

B. A. (Hon.) Cairo University,
Ph. D. Cambridge University,
Professor
of Islamic History and Civilization
Faculty of Dar El Ulum, Cairo University

Fourth Edition (1990)

Published by:
THE RENAISSANCE BOOKSHOP
9 Adly Street, Cairo.



دكتور أحمد شلبى

- تلقى دراساته فى الازهر وفى كلية دار العلوم (جامعة القاهرة) وفى جامعة لندن وجامعة كمبردج ( إنجلبرا)

م زار الولايات المتحدة الأمريكية كها زار اكثر دول اوربا وآسيا والمريقيا ، ومثل مصر في عدة مؤتمرات دولية ،

- درس مجموعة من اللفات الاجنبية ويجيد الانحليزية والاندونيسية .

السنغل بالتدريس بجامعة القاهرة حتى وصل الى درجة استاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلامية وقبد حاضر بنتدبا وزائرا ومعارا بي جامعة الازهر ، وعين شهس ، واندونيسيا ، والسودان ، وماليزيا ، والملكة العربية الاسعودية ، وليبيا ، وفي معهد الدراسات الاسلامية ، ومعهد الدراسات العربية ، ومعهد الدراسات انديبلوماسية . مؤلفاته (غير المكتبة الإسلامية) تزيد عن خمسين كتابا ظهرت الطبعة الحادية والعشرون من بعضها ، وأهم هذه المؤلفات :

١ - موسوعة التاريخ الاسلامى فى عشرة اجزاء .
 ٢ - موسوعة الحضارة الاسلامية فى عشرة اجزاء .

٣ \_ مقارنة الأديان في أربعة أحزاء .

؟ \_\_ مقاربه الإديان في اربعه اجزاء

3 — كيف تكتب بحثا أو رسالة .
 ٥ — المكتبة الاسلامية لكل الأعمار :

۱.۰ جزء من السيرو التاريخ و قصص القرآن، للأولاد و الشبان و السيدات و الرجال ،

والاندوئيسية والماليزية والفرنسية والفاريسية .

ISLAM: Belief Legislation Morals \_\_ \

History of Muslim Education \_\_\_ \
\_ كتب بعض كتبة بالانجليزية والاندونيسية ،
وترحمت اكثر مؤلفاته الى الأوردية والتركية ،

ļ